



قال الشيخ الفقيه الصالح الزاهد عبدالك بعبدالة غفرالله أملى على شيخي الاجل الامام الزاهد السعيد الموفق عجة الاسلام زين الدين شرف الامة أبو حامد مجدين مجدين محد الغزالي الطومي قدس الله روحه ورفعالله في الجنة درجته هذا الكتاب المختصر وهوآخ كتاب صنفه ولم يستمله منه الاخواص أصحابه وهو (الحديقة) الملك الحسكيم الجوادالكريم العزيزالرجيم الذي خاق الانسان في أحسن تقويم وفطر السموات والارض بقدرته ودير الامورفي الدارين محكمته وماخلني الجبز والانس الالعبادية فالطريق اليا واضحالقاصدين والدليل عليه لأعمالناظرين ولكن الله يضل من يشاء وبهدىمن يشاء وموأعلم بالمهتدين والعلاة على سيد المرسلين وعلى آله الابرار الطيبين الطاهرين وسلم وعظم الى يومالدين والمموا اخواتي أسعدكمالة واياى بمرضاته كاأن العبادة تمرة العلم وفائدةالعمر وحاصل العبيدالاقوياء وبضاعة الاولياء وطريق الاتقياء وقسمة الاعزة ومقصد ذوى الهمة وشعار الكرام وحوفة الرجال واختياراً ولى الابصار وهي سبيل السعادة ومنها الجنة قال اللة تعالى وأنار بكمفاعيدون وقال تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بهمانا نظرنا فيهاوتا ملناطر يقهامن مباديهاالى مقاصدها التيهي أماني سالكيها فاذاهي طريق وعر وسيل صعب كثيرة العقبات عديدة المشقات بعيدة المسافات عظيمة الآفات كشرة العوائق والموانع حقيقة المهالك والمقاطع غزيرة الاعداء والقطاع عزيزة الاشياع والاتباع وهكذا يجب أنتكون لانها طريق الجنة فيصيرهذا تصديقالم اقاله صلى الله عليه وسلم ألاوان الجنة حفت بالمكاره وان النارحفت بالشهوات وقال صلى الله عليه وسلم ألاوان الجنة حزن بربوة ألاوان النارسهل بسهوة عممذلك كله فان العبدضعيف والزمان صعب وأممالدين متراجع والفراغ قليل والشغل كثير وآعمرقصير وفىالعمل تقصير والناقدبصير والاجل قريب والسفر بعيد والطاعة هيالزاد فلابد منها وهي فاتتة فلامر دلها فوظفر بها فقدفاز وسعدأ بدالآبدين ودهرالداهرين ومن فالهذلك خسرمع

( بسمالة الرحن الرحيمز) ع قال الشيخ الامام العالم العلامة حجة الاسلاموركة الانامأ بوحامد محدبن محد ابن مجمد الغزالي الطومين قسدس اللة روحمه ونور ضريحه آمين الجلطة حق جده والملاة والسلامعلي خبر خلقه محمد وعلى آله وصحبه من بعده (أمابعد) فاعلرأيها الحريس القبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش اليه أنك أن كنت تقصد بطلب العل المنافسة والمباهاة والتقدم عـ لى الأقران واستمالة وجوه الناس اليك وجع حطام الدنيا فانت ساع في هدم دينك وهاك نفسك ويع آخ تمك بدنياك فصفقتك خاصرة وتجارتك باقرة ومعامك معين لك على عصبا نكوشر يكاك فى خسرانك وهم كبائع سيف من قاطع طريق كما قال صلى الله عليه وسلم من أعان على معصية ولو بشطر كلة كان شريكاله فيهاوان كانت نيتك وقصدك بينك وبينالله تعالىمن طلب العملم الهداية دون مجسرد الرواية فأبشر فان

الخاسرين وهاك مع الها الكبن فصارها الخطباذاوانة معنلا والخطرعظ الدالت عزمن يقصد هذا العلريق وقل مم عزمن الفاصدين من يسلكه مع عزمن السالسكين من يصل الى القصود و يظفر بالمطاوب هم الاعزة الذين اصطفاه مافته عزوج المعرفته ومجتهو سدهم توفيقه وعصمته ثم أوصلهم بغضاه المرسوله وجنت ففساله بعل ذكرة أن مجعل كرايا تامن أوائك الفائر بن رحته به نع ولحا وجدنا هذه العلريق بهذه السفة قنل افاقسمنا النظر في كيفية قطعه ادماعتاج اليه العبد من الاهبة والعدة والآلة والحياة من عام وجمل عنى أن يقطعها بحسن توفيق الله في سلامة ولا ينقط في عقباتها المهلكة فيهاك مع الهمالتك بن والعياد بالله في المسافرة عنه من العالم اعتاصت على الهابة تقد حوافيها وخاصوا في الريفة العالم على العالم على المنافرة عنه المال وقد قاوا فيه الماساطي الادابين ألم تسمع الى قولذ بن العابدين على بن الحسين على بن أن طالب رضوان الله عليم أجعين

ورودي . اني لا كتم مزيطلي جواهره ، كدار برى ذاك ذرجهل فيفتننا ، و وقدتنسم في هذا أبوحسن الى الحديد رورى قبله الحدنا ، بارب جوهر عام لوابرح به ، لقبل لى أشتمن يعبدالوثنا ولاستحل رجال مسامون دى ، پرون أفيح ما باترية حسنا

وافتضت الحال عندذوى الدين الذبن همأ شرف خلق الله تعالى النظر آلى كافة خلق الله تصالى بعين الرحة وتراك المداراة فابتهات الىمن بيدوا لخاق والامرأن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه الاجماع ويحصل بقراءته الانتفاع فاجابني الىذلك الذى يجيب المضطراذادعاه وأطلعني بفضله على أسرار ذلك وأطمني فيه ترتيبا عجبها لمأذ كره فالصفات التي تقدمت في أسرار معاملات الدين وهوالذي أناله واصف ( فاقول وبالله المتوفيق ) انأول مايتنبه العبد للعبادة ويتجرد لساوك طريقها بخطرة مماوية م. الله وتوفيق خاص الحي وهو المعني بقوله سبحاله وتعالى أفن شرح الله صدر دللز سلام فهو على ثور من ربه وأشار اليه صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه فقال أن النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح وقيل بإرسولاللة هلاناك من علامة يعرفبها فقال التجافى عندار الغرور والانابة الىدار الخلود والإستعداد للوت قبل نزول الموت فاذاخطر بقلب العبدأول كل شياني أجدني منعما بضروب من النع على كالحياة والقدرة والعقل والنطق وسائر المعانى الشريفة واللذات معماينصرف عنى من ضروب المضاروالآفات اوان فذه النعرمنعما يطالبني بشكره وخدمته فان غفلت عن ذلك فهزيل عني نعمته و يذيقني بأسه ونقمته وقدبعث الىرسولا أيده بالمجزات الخارفة للعادات الخارحة عن مقدور البشر وأخبرني بان لير باجلذ كره قادر اعليا حيام يداء تكاما يأمرو ينهى قادر اعلى أن يعاقب ال عصيته ويثيب ان أطعته علا المسراري وما يختلج في أفكاري وفدوعد وأوعدوا مر بالتزام قوانين الشرع فيقع فقلبه أنه ممكن اذلااستحالة لذاك فىالعقل باول البديهة فيخافعلى نفسه عندذلك يفزع فهذاخاطرالفزع الذىينبهالعبد ويلزمهالحجة ويقطع عنهالمضرة ويزعجه الى النظر والاستدلال فيهتاج العبد عندذاك ويقلق وينظرف طريق الخلاص وحصول الاماناه مماوقع بقليه أوسمع باذنه فإيحد فيمسيلاسوى النظر بعقله فى الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل له عاليقين بماهومغيب ويعلمانله ربا كلفه وأمره ونهاه (فهذه أول عقبة) استقلته فيطريق العمادة وهي عقبة العاروالمعرفة ليكون من الامرعلي بصيرة فأخذف قطعهامن غير بدبحسن النظر فيالدلائل ووفورالتأمل والتعلم والسؤال منعاماءالآخرة أدلاءالطريق مرج الامة وقادةالاكمة

الملائكة نبسط التأجعها اذامشبت وحبتان البحر تستغفر لك اذا سعيت ولكن ينبغي لك أن تغلم قبل كلفئ أن الحداية الني هي تمرة العسل لها بداية ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول الىنهايتها الابعسد أحكام بدايتها ولاعثورهلي باطنها الابعد الوقوف على ظاهرها ووهأ نامشر عليك ببداية الهداية لتجريبها تفسك وتمتحربها قلبك فأن صادفت قليك الها مائلاونفسك بهما مطاوعة ولها قابلة فدونك التطلع ألى النهايات والتغلغل في بحار العاوم وإن صادفت قلبك عندمواجهتك اياها بهامسؤفاو بالعمل عقتماه ماطلا فاعل أن تفسك المائلة الى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسودوقد اكتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته الى غمرة الحلاك وقصده أن رؤج عليمك الشرفي معرض الخبرحتي يلحقك بالاخسرين أعمالا الذين ضلصعيهم فىالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاوعندذاك بتاوعليك الشيطان فضل العمل ودرجة العلماء وماورد

والاستفادة منهم واستهداء الدعاء الصالح منهم للتوفيق والاعانة الىان يقطعها بتوفيق اللة سبحانه فيحصله عااليقين بالغيب وهوان له الها واحدا لاشريكله هوالذي خلقه وأنع عليه بكل هذه النعروأنه كلفه شكره وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وباطنه وحدره الكفر وضروب العاصى وحكم له بالشواب الخالدان أطاعه وبالعقاب الخالدان عصاه وتولى عنه فعندذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للخدمة والاقبال على العبادة لهذا السيدالمنيم الذي طلبه فوجده وعرف بعسد ماجهله ولكنه لايفري كيف يعيده وماذا يازمه فىخسمته بظاهره وباطنه فبعدهول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى جهدحتي يتعلم مايلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرأو باطنا فلعا استكمل العلروالمعرفة بالفرائض انبعث ليأخذف العبادة ويشتغل بها فنظر فاذاه وصاحب جنايات وذنوب وعداحال الاكثر من الناس فيقول كيف أقبل على العبادة وأنامصر على المعصية متلطخ بها فيجب على أولاان أنوب اليه ليغفرلي ذنو بي وبخلصني من أسرها ويطهرني من أقدارها فأصلح للخدمةو بساط القربة فتستقبله ههنا (عقبةالتوبة) فيحتاج لامحالة الى قطعها ليصل الى ماهو المقصود منها فيأخذ في ذلك باقامة التوبة بحقوقها رشرائطها الى أن يقطعها فلماأ نحصلت له التوبة الصادقة وفرغ من هسذه العقبة حن الى العبادة ليأخدفيها فنظرفاذاحوله عواثق محدقة به كل واحدمنها يعوقه عماقصه من العيادة بضرب من النعويق فتأمل فاذاهى أربعة الدنياوالخلق والشيطان والنفس فاحتاج لامحالة الى دفع هذه العواثق وازاحتها عنه والافلايتاني له مراده من العبادة فاستقبلته ههذا (عقبة العوائق) فيحتاج الىقطعهابأر بعة أمور التجردعن الدنيا والتفردعن الخلق والمحاربة معالشطان والقهر للنفس فاماالنفس فاشدها اذلا يمكنه التجردعنها ولاان يقهرها بمرةو يقمعها كالسيطان اذهي المطية والآلة ولامطمع أيضا فىموافقتها علىمايقصدهالعبد من العبادة والاقبال عليها اذهى مجبولة على صَدَّا لِخَيْرِ كَاللهِو وَاتباعهاله فاحتَاجِ إذا إلى أن يلجمها بلجام التقوى لتبقيله ولاتنقطع وتنقادله فلا تطغى قيستعملها فىالمصالح والمراشد وبمنعها من المهالك والمفاسد فيأخذ اذا فىقطع هدندهالعقبة ويستعين بابلة جلذكره علىذلك فاما فرغ من قطعها رجع الى قصد العبادة فاذا عوارض تعترضه فتشغله عن الاقبال على مقصوده من العبادة وتصدّه عن التفرغ الناك كاينبغي فتأمل فاذاهم أربعة الرزق تطالبه النفسبه وتقول لابدلى من رزق وقوام وقد تجردت عن الدنيا وتفردت أيضا عن الخاق فن أين يكون قوامى ورزق والثاني الاخطار من كل شئ يخافه أو يرجو مأوير يدمأ ويكرهه ولايدرى صلاحه فيذلك أوفساده لانعواقب الامورميهمة فيشتغل قلبه بهافاله ربحاوقرفي فساد أومهلكة والثالث الشدائدوالماثب تنصب عليه من كل جانب لاسيا وقدانتصب لمخالفة الخلق ومحار بة الشيطان ومضادة النفس فكمن غصة يتنجر عها وكمن شدة تستقبله وكممن هموحزن يعترضه وكرمن مصيبة تتلقاه والرابع أتواع القضاء من الله سبحاله وتعالى الحاو والمر تردعليه حالا فالا والنفس تسارع إلى السخط وتبادراني الفتنة فاستقبلته ههنا (عقبة العوارض الاربعة ) فاحتاج الى قطعها باربعة أشياء التوكل على الله سبحانه وتعالى ف وضع الرزق والتفويض اليه جل وعزفي موضع الخطر والمعر عندنزول الشدائدوالرضا عند نزول القضاء فاخذفى قطع هذه العقبة بإذن الله تمالى وحسن تأييده المافرغ من قطعها وعادالي قصد العبادة فظرفاذا النفس فاترة ضعيفة كسلي لاتنشط ولاتنبعث لخبر كايختر بنغى وانماميلهاأبدا الى غفلة ودعة وراحة وبطالة بلالى شر وفضول وبلية وجهالة فاحتاج معهاهمناالى سائق يسوقهاالى الخير والطاعة وينشطهاله وزاج يزجوها عن الشروالمعصية ويفترها

قمه من الآثار والاخبار ويلهيكعنقوله صلىالله عليه وسلمن ازدادعاماولم يزدد هدى لميزدد منائلة الابعداوعن قوله صلى الله عليه وسير أشد الناس عدايا بوم ألقيامة عالم لم يتفعهاللة بعلمه وكان صلى ألله عليه وسلريقول اللهم ائى أعود بك من عالا ينفع وقلب لايخشع وعمل لايرفع ودعاء لايسمع وعن قوله صلى انله عليه وسلم مررت ليلةأسرى بى بإقوأم تقرض شفاههم عقاريض من نارفقات من أتتم قالوا كنانأس بالمير ولانأتيه وتنهيى عن الشر ونأتسمه فالأك بالمسكين أن تذعو النزويره فدلك بحبسل غروره قويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة وويل للعالم حيث لم يعمل عاعلم ألف من مواعد أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال رجل طلب العلم ليتخدمزاده الى المعاد ولم يقصدبه الاوجه التموالدار الآخ ة فهذامن الفائرين ورجل طلبه ليستعانيه على حياته العاجلة وينال بهالعز والجاه وللمال وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخسة مقصده

فهذا من المخاطرين فان عاجلهأجلهقبلالتو يقخيف عليهمن سوء الخاتمة و يق أمره فىخطرالمشيئة وان رفق للتوية قبل حلول الاجل وأضاف الى العلم العمل وتدارك مافرط فيسه من الخلل التيحيق بالفائزين فانالتائبمن الذنب كمن لاذنب لهوريل ثالث استحوذ علمه الشيطان فاتخذعلمه ذريعة الحالة كاثر بالمال والتفاخ بالجاه والتعرز بكثرة الأتباع يدخل بعامه كلمدخل رجاء أن يقضى من الدنيا وطره وهو مع ذلك يضمرفى نفسه أنه عندالله عكان لاتسامه يسمة العلماء وترسمه برسومهم فى الزى والنطق مع تسكاليه على الدنيا ظاهراً وباطنا فهذا من الهالكين ومن الحق الغرورين اذالهاء منقطع عن توبتــه لظنه أنهمن الحسنين وعوغافل عن قوله تعالىيا أسها إلذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون وهو عنقال فيهم رسول اللهصلي اللهعليه وسرأنا من غير العجال أخوف عليكم من الدجال فقيل وماهو بإرسول اتله فقال علماء السوء وحذالان الدجال غايته الاضلال

عنه وهوالرجاء والخوف فالرجاء فعظيم ثواب المنسبحانه وحسن مادعنمن أنواع الكرامةونذكر ذلك سائن إسوقها فيبعثها على الطاعة ويحركها اذلك وينشطها والخوف من أليم عقاب التمعزوجل وصعوبة سأأوعدمن أنواع ألعفوية والاهانة زاجر يزجوها عن المعصية ويجنبها ويفترهاعن ذلك (فهذه عقبة البواعث) استقبلته ههنا فاحتاج الى قطعها بهذين الله كورين فاخذ فيها بحسن توفيق الله عرو جل فقطءها فلمافرغ منهارجع الىالاقبال على العبادة فإيرعائقاولاشاغلا ووجدباءثا وداعيا فنشط فالعباءة فاقامها وعاتفها بقمام الشرق والرغبة فأدامها فنظر فاذا المتبدو فحده العبادة العظيمة التي احتمل فيها كل ذلك آفتان عظيمتان وهماالرياء والعجب تارة يرائي بطاعته الناس فيفسدها فأخرى يتنم عن ذلك وياوم نفسه فيخب بنفسه فيحبط العبادة عليه ويتلقها ويفسدها فاستقباته ههنا (عقبةًالقوادح) فاحتاج الى قطعها بالاخلاص وذ كر المنة ونحوها ليسلمِله ما يعمل من خير فاخذفى قطع هذه العقبة بإذن المتسبحا دوتمالي بجذ واحتياط ونيقظ بحسن عصمة الجبار تمالي وتأييده فأمافرنح من هذه كلهاحصلت لهالهبادة كماخيق وينبغى وسلمتمن كلآ فةولكمنه نظرفاذا هوغريق في محورمنن الله نعالى وأياديه من كثرةما أنع الله عليه من امدادا لتوفيق والعصمة وأنواع التأييد والحراسة والكرامة وخاف أن يكون منه اغفال الشكر فيقع فى الكفران فينحط عن تلك المرتبة الرفيعة النيحي مرتبة الخدم الخاصان لله عزوجل وتزول عنه تلكالنع الكريمة من ضروب ألطافانة تعالى وحسن نظره اليه فاستقبلته مهنا (عقبة الحدوا اشكر) فاخذ فبها فقطعها بمأ مكنه من كترة الحدوالشكر على كثير اهمه المافرغ من قطع هذه العقبة وزل فاذاهو بقصوده ومبتغاه بين يديه فم يسر الافليلاحتى وقع فسهل النضل وصحراء الشوق وعرصات الحبة ثم يقع في ياض الرضوان وبساتين الانس الى بساط الانبساط ومرتبة التقر يبومجلس المناجاة وتيل الخلع والكر امات فهو يتنعم فهده الحالات ويتقلب في طيبها أيام بقائه و بقية عمره بشخص في الدنيا وقلب في العقبي ينتظر البريد يومافيوما حتى يمل اخلق كالهم ويستقدر الدنيا ويحق الىالموت ويستكمل الشوق الى اللأ الأعلى فاذاحو برسل رب العالمين اليه يردون عليه بالروح والريحان والبشرى والرضوان من عندرب راض عيرغضبان فينقلونه فيطيبةالنفس وتمام البشروالانس من هذه الدار الفانية المقالخضوة الاطية ومستقرر ياض الجنة فيرى لنفسه الضعيفة الفقيرة نعما مقماوملكا كبيراعظما وباق هنالكمن سيامه الرحيم المتفضل الكريم جلذ وممن اللطف والعطف والترحيب والتقريب والانعام والاكرام مالا يحيط به وصف الواصفين ونعت الناعة ين فهوفى كل يوم في زيادة الى بدالاً بدين فياط امن سعادة عظيمة ويالحامن دولة عاليقز يالهمن عبدمسعودوامرئ مغبوط وشأن محود وطو بىله وحسن ما بنسأل التهالبرالرحيم سبحانه وتعالى أن يمق علينا وعليكم مؤه والنعمة العظيمة والنة الجسيمة وماذلك على الله بعز يزوأ تالا يجعلنا من الذين لانصيب لهم من هذا الامر الاوصف ومهاع وعلم وتمن بالالتفاع وأن لابجعل مانعلمناهمن العاججةعلينا يوم القيامة وأن يوفقنا جيعاللعمل بذاك والقيامبه كإيحب ويرضى الهأرحمالراحين وأسكرم الاسكرمين وصلى الله على سيد ناجمر وعلى آله وسلم وشرف وكرم (فهذا) هو الترتيب الذي ألهمني مولاي في طريق العبادة (فاعلم الآن) بتوفيق الله أن الحاصل من الجلة سبع عقبات الاولى عقبة العلم الثانية عقبة التاتوبة الثالثة عقبة العوائق الرابعة عقبة العوارض الخامسة عقبة البواعث السادسةعقبة القتوادم السابعة عقبة الحدوالشكرو بماههايتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة ونحن الآن نتتبع هذه اللعقبات بشرح موجز اللفظ مشتمل على النكت المقصودة من هذا

ومثل هذا العالم وانصرف الناس عن الدنيا بلسائه نومقاله فهو داع طم اليها بإعماله وأحواله ولسان ألحال أفصم من لسان للقال وطباع الناس الى الشاهدة في الاعمال أميل منها الىالمتابعة في الاقوال فأأفسده هاا الغرور باعماله أكثر بماأصلحه باقواله اذ لايستجري الجاهل على الرغبة فى الدنيا الاباستجراء الماماء فقد صارعامه سببالجراءة عباد الله على معاصبه ونفسه الجاهلة مدلةمع ذلك عنيه وترجيه وتدعوه الى أن عرزعلى الله بعلمه وتخيل اليه نفسه أنهخيرمن كثير من عباد الله فكن أيها الطالب من القريق الاول

واحترأن تكون من

الفريق الثانى فكمون

مسة فعاجله الاجل قبل

التوبة فسرواياك ثماياك

أن تكون من الفريق

الثالث فتهلك هلا كالايرجي

معمه فلاحك ولاينتظر

صلاحك يه فان قلت في

مذاية الهداية لاجرب بها

نفسى ، فاعلم أن بدايتها

ظاهرة التقوى ونهانها

باطنة التقوى فلاعاقبة الا

بالتقوى ولاحدابة الاللتقين

والتقوى عبارة عسن

الشأن كليمنها فى باب مفردان شاءالله عزوجل والقسيحانه ولى التوفيق والنسديد بمنه ولاحول ولاقوّة الابالقة العلى العظيم

﴿ العقبة الاولى وهي عقبة العلم ﴾

فاقول وبالتةالتوفيق بإطالب الخائص والعبادة عليك أولاوفقكالله بالعلم فالهالفطب وعليهالمدار واعلأن العلر والعبادة جوهران لاجلهما كان كل ماترى وتسمع من تصنيف المسفين وتعليم الملسين ووعظ له اعظين ونظر الناظر بن بإلاحايها أنزلت الكتب وأرسات الرسل بللاجلهما خلقت السموات والارض ومافيهن من الخلق م وتأمل آيتين في كتاب الله عز وجل احداهما فوله جلذ كره المةالذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الاص بينهن لته لموا ان الله على كل شئ قدير وأن المتقدأ حاط بكل شئ علما وكفي مهذه الآيد للاعلى شرف العلالاسماعلم التوحيد يه والآية اثنانية قوله جلمن قائل وماخلق الجن والانس الاليعبدون وكفي بهذ والآية دليلاعلى صرف العبادة ولزوم الاقبال علها فأعظم بأمرين هماالمقصودمن خلق الدار بن فقللعبدأن لايشتغل الابهسما ولايتعب الالهماولاينظرالافيهما واعلمأن ماسواهما من الامور باطل لاخيرفيه ولغولا عاصلله فاذاعلمت ذلك فاعرأن العرأشرف الجوهر بن وأفضلهما ، ولذلك قال الني صلى الله عليه وسلم ان فضل العالم على العابد كفصلى على أدنى رجل من أمتى يه وقال صلى الله عليه وسلم نظرة الى العالم أحب الى وزعبادة سنة صيامهاوقيامها ، وقال صلى التعليه وسلم ألاأ دلكم على أشرف أهل الجنة قالوا بلي يارسول الله قال هم علماءأمتي فبانلك أنالعلمأشرف جوهرا من العبادة والكن لابد من العبادة مع العلم والاكان علمه هباه منثورا فان العزيزلة الشجرة والعبادة بمنزلة تمرة من عراتها فالشرف للشجرة اذهى الاصل لكن الانتفاع بمـا بحصل بثمرتها فاذالابدالعبد أن يكونله من كلا الامرين حظ ونصيب ولهذا قال الحسن البصرى وجهالله اطابواهذا العاطلبا لايضر بالعبادة واطلبواهذه العبادة طلبا لايضر بالعلم ولمااستقرأ فلابد للعبدمهماجيعا فالعلم أولى بالتقديم لامحالة لافالاصل والدليل ولذلك قال صلى اللة عليه وسإالعزا مام العمل والعمل تابعه وانعاصار العزأ صلامتيو عايازمك تقديمه على العبادة لامرين أحدهما لتحصل الثااهبادة وتسلم فانكأ ولايب عليكأن تعرف المعبود ثم تعبده وكيف تعبد من لاحر فه إمهائه وصفات ذاته وما محسله ومايستحمل في نعته فر بما تعتقد فيه وفي صفائه شبأ والعاذبالله ما بخالف الحق فتسكمون عبادتك هباءمنثو راجوقد شرحناما في ذلك من الخطر العظيم في بيان معني سوء الخاعة من كتاب الخوف من جلة كتب احياء عاوم الدين ، عم عجب عليك أن علم مايلزمك فعلممن الواجبات الشرعية علىماأ مرت بهلتفعل ذاك ومايلزمك تركه من المناهى لتترك ذلك والافكيف تقوم بطاعات لاتعر فهاماهي وكيف هي وكيف يجب أن تفعل أم كيف تجتنب معاص لاتعا أنهامعاص حتى لاتوقع نفسك فيهافالهبادات الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها يحسأن تعلمها احكامها وشرائطها حتى تقيمها فر بماأنت مقيم على شئ سنين وأزما المايفسد عليك طهارتك وصاواتك و نخر جهماعن كونهما واقعتان على وفاق السنة وأنت لاتشعر مذلك ورعا يعترض الكمشكل ولاتحد من تسأله عن ذلك وأنت ماتعامته شمدار هذا الشأن أيضاعلى العبادات الباطئة التي هي مساعى القلب يجبأن تعلمهامن التوكل والنفو يض والرضاوالصبر والتوبة والاخلاص وغيرذلك عماسياتي ذكره انشاءالله تعالى ويجب أز تعلم مناهيها التيهي اضداد هذه الامور كالسخط والامل والرياء والكبر لتجتنب ذلك فان هذه فرائض ونص اللة تعالى على الامربها والنهى عن أضدادهافى كتابه العزيز

امتثال أوامر الله تعالى واجتناب واهسه فهما قسمان \* وهاأنا أشير. عليك عملة مختصرةمن ظاهر عسلم التقوى في القسمان جيعا ﴿ القسم لاول في الطاعات } اعسير أن أوامى الله تعالى فرائض ونوافل فالفرض رأس المال رهوأصل التجارة وبه نحصمل التحارة والنفل هوالريجوبهالفوق في الدرجات قال صلى الله علمه وسليقول اللة تبارك وتعالى ماتةـــرب الى" للتقربون بمثل أداء ما افترضت علبهم ولايزال العبديتقرب الى بالنوافل حتى أحبمه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه و بصره الذي بيصر به ولسانه الذي ينطق بهو يده التي يبطش مها ورجلهالتي يمشي جها ولن تصل أيها الطالب إلى القيام باوامي الله تعالى الاعراقية قلبك وجوار حاك في لحظاتك وأنقاسك من حين أصبح الىحان عسى فاعد أنالله تعالى مطلع على ضمرك ومشرف على ظاهرك وباطنبك ومحيط بجميع لحظائمك وخطراتك وخطواتك ساترسكناتك

وعلى اسان نييه صلى التقعليه وسلم كاقال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين واشكروا لله ان كنتم الاهتعبدون واصبروماصرك الابالتقوقوله وببتل اليه تبتيلا أي أخاص اليه اخلاصاو بحوذاك من الآيات كانس على الامر بالصلاة والصوم فالكأفيات على الصلاة أوالصوم وتركت هذه الفرائض والامربهما من ربواحدفي كتابواحد بلغفلت عنها فلاتعرف شيأمنها يفتوي من أصبح تعاجل حظه مشغوفا حتى صرا المعروف منكر اوالمنكر معروفا ومن أهمل العلوم التي مهاه التنفى كستابه نورا وحكمة وهدى وأقبل على مايه يكتسب الحرام ويكون مصيدة العطام أمالخاف أبها السترشاأن تسكون مضيعالشيمن هذه الواجبات اللاكترها وتشتغل بصلاة التطوع وصومالنفل فتكون فى لاشئ ور بما نت مصر على معصية من هذه المعاصى التي تستوجب بهاالنار و تترك ، باحامن طعام أوشراب أونوم تبنغيء قربة الى الله عزوجل فتسكون فى لاشئ وأشدمن ذلك كلهأنك تسكون فيأسر الامل والامل معصية محضة فتظنه نية خبر فيهلك بالفرق يينهما وتقار بهمافي بعض الوجوه وكذاك تسكون ف جزع وسنخط فنظنه تضرعاوا بتهالاالى الله عزوجل وتكون فيرياء محض وتحسبه حدالله سبحاله وتعالى أودعوة للناس الىخبرفتأ خذتعد على التهسيحاله المعاصى بالطاعات وتحتسب الثواب العظيم ف مواضع العقو بات فتكون فىغرورعظم وغفاة قبيحة فهذه والتمصيبة فظيعة العاملين من غيرعم ممعذاك كاه فانالزعمال الظاهرة علائق من المساعى الباطنة تصلحها وتفسدها كالاخلاص والرياء والجبوذ كرالمنةوغيره فن لميعرف هذه المساعي الباطنة ووجوه نأثيرهافي العبادات الظاهرة وكيفية الاحتراس منهاوحفظ العمل عنهافقاما يسإله عمل الظاهرأ يضافتفونه طاعات الظاهر والباطن ولايبق بيدهالاالشقاءوالكدروهداهوالخسران المبين رلحداقالرسول اللهصلي اللهعليهوسلم فيصفةالعران نوماعلى على خيرمن صلاة على جهل فان العامل بغير على بفسدا كثر عايصا محوقال وسول الله صلى الله عليه وسلف العلمانه بلهمه السعداء وبحرمه الاشقياء والمعنى والعلم عندائلة سيصانه أن احدى شقو تيه أن الابتعلم العلم ميشق ويتعب فبالعبادة على خبط فما يكون لهمن ذلك الاالعناء والعياذ بالله من علم وعمل لاينفع ولهداعظمت عناية العلماءالزهاد العاملين رضي الله عنهم بالعلم خاصة من بين سائر الناس فان مدارأهم العبودية وملاك العبادة والخمة مقلة رب العالمين على العلم وهكذا يكون نظراً ولى الا بصار وأهل التأييد والتوفيق فاذاتبيناك بهذه الجلة أن الطاعة لايحصل للعبدولا تسايله الابالعلم فيلزم اذانقديمه فمشأن العبادة (وأما الخصلة الثانية) التي توجب تقديم العلم فهيئ ان العلم النافع يشمر خشية الته تعالى ومها بتعقال اللة تعالى اعا يخشى اللهمن عباده العلماء وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم مهد حق مها بته ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته فبالعزيعرفه ويعظمه ويهايه فصار العزيشمر الطاعات كايها وبحجزعن المعصية كايها بتوفيق الله وليس وراءهد ين مقصد العبد في عبادة الله سبحاله وتعالى فعليك العرار شدك الله ياسالك طريق الآخرة أول كل شئ والله ولي التوفيق بنصار ورجته ، واعالث أن تقول قدور دالخبر عن صاحب الشرع صاوات المتوسلامه عايه أنه قال طلب العزفر يضة على كل مسزف العزالذى طلبه فرض لازموما الحد الذىلا بدالعبد من تحصيله في أمر العبادة عه فاعلم أن العاوم التي طلبها فرض في الجلة الانه عا التوحيد وعلم السرأ عني بهما يتعلق بالقلب ومساعيه وعلم الشريعة ، وأماحه ما يجب من كل واحدمنها فالذى يتعان فرضه من عزالتو حدمقدارماته ف مأصول الدين وهوان ال إطاعال اقادرا مريدا حمامت كالسميعا بصراوا حدالاشريك له متصفا صفات المكال منزهاعن النقصان والزوال ودلالات الحدوث منفردا بالقدمعن كل محدث وأنجرا صلى القعليه وسل عبده ورسوله الصادق فهاجاء

وحركاتك وانك في مخالطتك وخاواتك مترددبين بدبه فلا يسكن في اللك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحارك الا وجبار السموات والارض مطلع عليه يعل خائسة الاعين وما تخفي الصدور ويعلم السروأخني فتأدب أيها المسكين ظاهراو بأطنا ون بدى الله تعالى تأدب العبد الذايل المدنب في حضرة الملك الجبار القهار واجتهدأن لايراك مولاك حيث نهاك ولايفقدك حيث أمرك ولن تقدر على ذلك الا بان توزع أوقاتك ونرتب أووادك من صباحك إلى مسائك فاصغ الى مايلق اليك من أوامر الته تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك الى وقت رجوعك الى مضحعك وفصل في آداب الاستيقاظ من النوم فاذا استيقظت من النوم فاجتهدأن تستيقظ قبل طاوع الفجر وليكن أولما يجرى عنى قليك ولسانك ذكر الله تعالى فقل عندذلك الحدسة الذي أحمانا بعد ماأماتنا والمه النشهر أصبحنا وأصبيح الملكانة والعظمة والسلطان لله والعزة

عن الله تعالى وتقدس وفياور د على لسانه من أمور الآخرة 🤹 ممسائل في شعائر السنة تبحب معرفتها واياك أن بمتدعى دين التهسيحانه وتعالى مالم أتبه كناب والأثرفة كون مع التهسيحانه على عظم خطروجيع أدلة التوحيدموجود أصلهافي كتاب التمسبحانه وقدذ كرهاشيوخنا رضي الله عنهم فى كتبهم التي صنفوها فىأصول الديانات وعلى الجلة كل مالاتأمن الهلاك فى جيله فطلب علمه فرض لايسوغ لك تركه فهذه هذه و بالله التوفيق ، وأمالذي يتعين فرضه من علم السرفعر فقمو اجبه ومناهيه حتى يحصلك تعظيم اللة نعالى والاخلاصله والنية وسلامة العمل وجيع ذلك يأثى فى كتابنا هذا انشاء الله عزوجل ، وأماما يتعين من علم الشريعة فكل ما يتعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه كالطهارة والصلاة والصوم وأماالحجوالز كاة والجهاد فانتعين عليك فرضه وجبعليك عامه لتؤديه والافلافهذا حدمايازم العبد يحصيله من العلم لامحالة وتعين فرضه بحيث لابداك من ذلك ان قلت فهل يفترض على أن أتعلم من علم التوحيد ماأ نقض، جبع ملل الكفر وألزمهم حجة الاسلام وأنقض بهجيع البدع وألزمهم حجة السنة ، فاعرأن هذا فرض على الكفاية والمايتمين عليكما اصححه اعتقادك فأصول الدين لاغير وكذلك لايتعين عليك معرفة فروع علم التوحيد ودقائقهوالاتيان على جبع مسائله ﴿ نعمانوردت عليكشبهة فيأصول الدين تخاف النُنة. ح في اعتفادك فيتعين عليك حل تلك الشبهة عاأ مكن من الكلام المقنع واياك والمماراة والمجادلة فانهاداء محض لادواءله فاحترزمنه جهدك فان من ارتداه لم يفلح الاأن ينغمد والله تعالى برحته ولطفه \* ثم اعلم أنهاذا كانفي كل قطرداع مندعاة أهلالسنة يحلالشبهو يردعلي أهلالبدع ويستقل بهذا العلم ويصغى فلوبأهل الحق عن وساوس المبتدعة فقدسقط الفرض عمن سواء وكذلك لايلزمك من معرفة دفائق علما سر وجيع شرح عجائب القلب الامايفسد عليك عبادتك فيجب عليك معرفته لتجنبه وما يلزمك فعله كالاخلاص والجدوالشكر والتوكل وبحوذلك فيلزمك معرفته لتؤديه ، وأماماسواه فلا وكذلك لايلزمكمعرفة سائر أبوابالفقه من البيوع والاجارات والنكاح والطلاق والجنايات ائما كلذلك فرض على الكفاية (فان قلت) هذا القدرمن علم التوحيده ل يحصل بنظر الانسان من غيرمعلم (فاعلم) أن الاستاذ فاتح ومسهل والتحصيل معه أسهل وأروح والله نعالى بفضاء يمتن على من يشاء من عُباده فيكون هومعلمهم سبحاله وتعالى ، ثما علم أن هنه العقبة التي هي عقبة العلم عقبة كؤدولكن يهاينال المطاوب والمقصود نفعها كثير وقطعها شديد وخطرها عظيم كمن عدل عنها فضل وكممن سلكها فزل وكممن تائه فيهامتحيروكم من حبرمنقطع وكممن سالك قطعهافي مدة يسيرة وآخر متردد فيهاسبعين سنةوالاحركاه بيدالله عز وجل أمانفعه فعلى ماذكر نامن شدة الحاجة العبداليه وبناء أمرالعبادة كله عليه لاسباعلم التوحيدوعلم السر ، فلقدروي ان الله تعالى أوجى الى داود عليه السلام فقال ياداود تعلم العلم النافع فقال الحي وماالعلم النافع فقال أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي وكمال قدرتى على كل شئ فان هذا الذى يقر بك الى جوعن على كرمالله وجهه أنه قال مايسرني ان لومت طفلا وأدخلت الجنة ولمأ كرفاعرف وفان أعلاالاس بالتة أشدهم خشيةوا كشرهم عبادة وأحسنهم ف اللهسبحاله وتعالى نصيحة \* وأما شدتها فابدل نفسك فى الاخلاص فى طلب العار ولسكن الطلب طلب دراية لاطلب رواية \* واعلم ان الخطرعظم فن طلب العلم ليصرف به وجوه الناس اليه ويجالس به الامراءو يباهي به النظراء ويتصيديه الطعام فتجارته بائرة وصفقته خامرة \* قال وسول الله صلى الله عليه وسلمن طلب العلم ليفاخ به العلماءا وليماري به السفهاءا وليصرف بهوجوه الناس اليه أدخله الله النار

والقدرة لله رب العالمين أصبحناعلى فطرة الاسلام وعلى كلة الاخلاص وعلى دين نبينا محدصلي الله عليه وسلروعلى ملة أبينا ابراهيم حنفا مسلما وماكان من الشركين اللهم الا نسألك أن تبعثنا في حذا اليوم الىكلخير وأعوذ بكأن أجترح فيهسوأ أو أجزه الى مسلم اللهم بك أصبحنا وببك أمسينا وبك محياو بك نموت واليك النشور نسألك خبر هذا اليوم وخيرمافيه ونعوذ بكسنشرهذا اليوموشر مافيه فادالبست ثيا بك فانو به امتثال أوامرالله تعالى فىسترعورتك واحذرأن يكون قصدك من لباسك مراآت الخلق فتخسر ﴿بابآدابدخول الخلاء فاذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقساسم في الدخول رجلك اليسري وفىالخروج رجلك البمني ولاتستصحب شيأ عليه اميم اللة تعالى ورسوله ولا تدخل عامر الرأس ولاحافي القدمين وقل عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث الخبث الشيطان الرجيم وعند الخروج نحقرانك الجب الله الذي أذهب عني مايؤديني وأبقي على ماينقعني وينبغى أن تعد النيل قبل

\* قالاً بو يزيد البسطامي رحه الله عملت فالمجاهدة ثلاثين سنة فياوجدت شيأ أشدعلي من العلم وخطره واياك انيزين لك الشيطان فيقول لكاذا كان قدوردهذا الخطر العظيم في العلم فتركه أولى فلاتظ**ان ذلك فلقدروى عن ر**سولالله صلالله عليه وسل<sub>م</sub> إنه قال اطلعت ليلة ألمراج على النار فرأيت أكثراً هلهاالفقراء قالوايارسول اللمن المال قال لا بل من العليفن لا يتعلم العلم لا بتأتى الاحكام العبادات والقيام يحقوقها كإينبني ولوأن رجلا عبداللة سبحانه عبادة ملائكة السموات بغير علم كالثمن الخاسرين فشمرفى طلب العربالبحث والتلقين والتدريس واجتنب الكسل والملال والافانت فى خطر الضلال والعياد بالله عروجل (مجلة الاص) أنك اذا نظرت في دلائل صنع الله عروجل وأمعنت النظر علمت أن لك ولناأها قادرا عالماحياص بدأ سميعا بصوامت كالمامنزها عن حدوث الكلام والعم والارادة مقدساعن كلنقص وآفة لايوصف بصفات المحدثين ولايجوز عليه مابجو زعلي المخاوقين ولايشبه شيأ من خلقه ولا يشبهه شئ ولاتتضمنه الاماكن والجهات ولانحله الحوادث والآفات ونظرت في مجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسل وآياته واعلام نبوته علمت أنه رسول الله صلى التحملية وسلم وأمينه على وحيه وما كان السلف الصالح بعتقدونه مرز أن التة تعالى ري في الآخرة وأنمموجود ولبس فيجهة محدودة وأنالقرآن كلام اللة نعالى غير مخاوق وليس بحروف مقطعة والأصوات ادلوكان كذلك لكان من جاة المخلوقات وأنه الايكون فى الملك والملكوت فلتة خاطر والالفتة ناظرالابقضاءاللة تعالى وقدره وارادته ومشيئته فنه الخيروالشر والنفع والضروالايمان والكفر وأته لاواجب على الله تعالى لاحدمن خلقه فن أنابه فيفضله ومن عاقبه فيعدله وماوردعلى لسان صاحب الشرع صاوات التقوسلامه عليه من أمورا لآخ ة كالحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال منسكر ونسكر والميزان والصراط فهام أصول درج السلف الصالح رضوان التهمليهم جعين على اعتقادها والنسك بهاووقع عليها الاجماع قبل تنوع البدع وظهور الآهواء نعوذباللهمن الابتداع فحالدين واتباع الهوى بغبردليل ، مُ نظرت في أعمال القلب والمواجب الباظنة والمناهى التي قائني ف هذا الكتاب ليحصل لك علمه م تعرف جلة ما محتاج الى استعاله كالطهارة والصلاة والصوم وبحوه فلقد أديت فرض الله تعالى عليك الذي تعبدلك فياب العلم ولقدصرت من علماء أمة محدصلي الله عليه وسلم الراسخين في العلم فانعمات بعامك وأقبلت على عمارة معادلة كنت عبداعل عاملانة تعالى على بصرة غرجاهل ولامقله ولاغافل فلك الشرف العظيم ولملمك القيمة الكبيرة والثواب الجزيل وكنت قدقطعت هذه العقبة وخلفتها وراءك وقضيت حقها بأذن اللة تعالى واللمسبحالهمسؤ ليأن عدلة واياتا يحسن توفيقه وتيسيرهالهأرحمالراحين ولاحول ولاقوةالابانة العلىالعظيم ﴿ العقبة الثانية وهيءقبة التوبة ﴾

شمطيك ياطالب العبادة وفقك القابالتو بقوذ الكلام بن ه أحدها ليحصل الكتوفيق الطاعدة ان شؤم الذنوب يورث الحرمان و يعقب الخذلان وإن قيد الذنوب يمنع عن المشى الميطاعة القدع رجل والمسارعة المي خدمته الان تقل الذنوب بمنع من الخفة المخيرات والنشاط في الطاعات وان الاصرار على الذنوب بما يسود القالب فتجدها في ظامة وقساوة الاخلاص فيها ولا صفارة ولالذولا تدولا حالاوة وان أم يرحم الله فستجر صاحبها الى الكفر والشقاوة في اعجبا كيف يوفق الطاعة من هو فشؤم وقسوة وكيف يدعى الى الخامة من هو مصر على المعسية و مقيم على الجفوة وكيف يقرب الما جاة من جو مناطبخ لايكاد بجدالمصرعلي العصيان توفيقا ولانخف أركانا لعبادة اللة تعالى فان اتفق فبكد لاحلاوةمعه ولاصفوة وكلذنك لشؤم الذنوب ونرك المتوية ولقدصدق من قال اذالم تقوعلي فيام الليل وصيام النهار فاعدا أنك مكبول قد كملتك خطيئتك فهذه هذه والثاني من الاص بن اعا تلزمك التو بة لتقبل منك عبادتك فانرب الدس لايقبل الهدية وذاكأن التو يذعن المعاصى وارضاء الخصوم فرض لازم وعامة العبادة التي تقصدها نفل فكيف يقبل منك تبرعك والدبن عليك حاللم تقضه وكيف تترك لاجلها اللال والمباح وأنتمصر على فعل الجظور والحرام وكيف تناجيه وتدعوه وتثنى عليه وهووالعياذ بالقه عليك غضبان فهذاظاهرحال العصاةالمصرين على المعسية واللهالمستعان (فان قلت) فحامعني المتوبة النصوح وماحدها وماينبني للعبدأن يفعله حتى يخرج من الذنوب كالها (فاقول) أماالتوبة فانهاسعي من مساحي القلب وهم عندالتحصل في قول العاماء رضي الله عنهم تنزيه القلب عن الذنب الله قال شيخنار جهالة في حدالتو بة الهترك اختيار ذنب سبق مثله عنه منزلاصورة تعظمالله تعالى وحذرا من سخطه فابااذا أر بعة شرائط ، احداها ترك اختيار الذنب وهوأن يوطن قلبه و يجرد عزمه على أنه لا يعود الى الذنب ألبتة فاما ان ترك الذنب وفي نقسه أنه ربما يعود اليه أولا يعزم على ذلك بل يتردد فالهر بمايقع له العود فالمهتنع عن الذنب غير تائب منه ، والثانية أن يتوب من ذنب قد سبق عنه مثله اذلولم يسبق عنهمثله لكان متقيا غيرتا ثب ألاترى أنه يصح القول بان النبي صلى المةعليه وسلم كان متقياعن الكفرولا يصح القول بانه كان تائباهن الكفراذلم يسبق عنه كفر بحال وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان تائيا عن الكفر السبق عنه ذلك ي والثالثة أن الذي سبق عنه يكون مثل الذي يترك اختياره فالمنزلة والمرجة لافي الصورة ألاتري أن الشيخ الهرم الفاني الذي سيق منه الزنا وقطع الطريق اذا أرادأن يتوب عن ذلك بمكنه التو بةلامحالة ادام يفاق عنه بابها ولا يمكنه ترك اختيار الزآا وقطع الطريق اذهولايقدرالساعة على فعل ذلك فلايقدر على ترك اختياره فلايصح وصفه بانه تارك لهمتنع عنه وهوعا جزعنه غيرمتمكن منه لكنه يقدر على فعل ماهو مثل الزناو قطع الطريق في الميزلة والسرجة كالكفب والقذف والغيبة وألنميمة اذجيع ذلك معاص وان كان الاثم يتفاوت في كل واحدة بقدرهالكن جيع هذه المعاصي الفرعية كالها بمزأة واحدة وهي دون منزلة البدعة ومنزلة البدعة دون منزلةالكقر فلدلك تصعممنه التويةعن الزنا وقطع الطريق وسائرما ضي من الداوب التي هوعاجز عن أمثالها اليوم في الصورة ﴿ والرابعة أن يكون ترك اختياره الدلك تعظمانة عزوجل وحدرامن سخطه وأليم عقابه مجردا الارغبة دنيوية أورهبة من الناس أوطل ثناء أوصبت أوجاه أوضعف في النفس أوفقرأ وغبرذلك فهدمشرائط التوبة وأركانها فاداحصات واستكملت فهي توبة حقيقية صادقةوأمامقدمات التو به فثلاث \* احداهاذ كرغاية قبح الذنوب \* والثانية ذكر شدة عقو بهالله عرُوجل وأليم سخطه وغضبه النبي لاطاقة لكبه \* والثالثة ذكر ضعفك وقلة حيائك في ذلك فان من لايحتمل وشمس ولالطمة شرطى ولاقرص تملة كيف يحتمل حرار جهم وضرب مقامع الزبانية واسع حيات كاعناق البخت وعقارب كالبغال خلقت من النار في دار الغضب والبوار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من مخطه وعد المفاذا واظمت على هده الاذ كار وعاودتها آ ناء الليل والنهار فانهاستحماك على التو بةالنصوح من الذنوب والله الموفق بفضله (فانقيل) أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسل الندم نوبة ولم يذكر عماذ كرنم من شرائطها وشددتم شياً (يقالله) اعلاً والأن الندم غير مقدور للعبد ألاثرى أنه تقع الندامة عن أمورف قلبه وهو يربدأن لا يكون ذلك والتو بقمقد ورة العيد مأمور مها ثماناقد عامنا أنهو مدم على الذنوب الذهب بذلك عاهه بن الناس أوماله في النفقة فهافان ذلك لا يكون توية

بالماءفي موضع قضاءا لحاجة وأن تستري من البول بالتنحنح والنستر ثلاثا وبإمراراليد اليسرىعلى أسفل القضيب وان كنت في المحراء فابعد عن عيون الناظرين أواستتر بشئ ان وجدته ولاتكشف هورتك قبل الائتهاء الى موضع الجاوس ولاتستقبل القباة ولاالشمس ولاالقمر ولاتستد برها ولاتبل في متحتث الناس ولاتبل فالماء الراكد ومحت الشحرة المثمرة ولافي الح واحسار الارض الصلبة ومهب الريم احترازا من الرشاش لقولة صلى الله عليه وسلران عامة عذاب القبرمنه وأتسكئ فيجاوسك على الرجل اليسرى ولا تبلقا أيما الاعنضرورة واجم في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماءفاذا أردت الاقتصار عيل أحدهما فللاءأ فشلوان اقتصرت على الجمر فعليك أن تستعمل اللألة أجحار طاهر قمنشفة للعين تمسيح بها محمل النجو بحيث لاتنتقل النجاسة عور موضعها وكذلك تمسح القضيب في ثلاثة مواضع من جرفان لم يحصل الانقاء بثلانة فتمرخسة أوسبعة الىأن ينقى بالايتار فالايتار

مستحب والانقاء واجب

ولاتستنج الاباليداليسرى وقسل عنسد الفراغ من الاستنجاء اللهمطهرقلي من النفاق وحصن فرجى من الفواحش وادلك يدك بعد تمام الاستنجاء بالارض أوبحائط ثماغسلها إآداب الوضوء له فاذا فرغتمن الاستنجاء فلانترك السواك فالهمطهرة للفهم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان وصلاة بسوالة أفضل من سبعين صلاة بلا سواك وروى عسن أبي هر يرة رضي الله عنسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسإلوالأنأشق علىأمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة وعنه صلى ألله عليه وسل أمرت بالسواك حتى خشيتأن يكتبعل \* ثم اجاس الوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كى لايسـيبك الرشاش وقسل بسم الله الرحن الرحم رب أعود بك من همزات الشياطين وأعسوذ بك رب أن يحضرون ثماغسل يديك ثلاثاقبل انتدخلهما الاناء وقلاللهم انىأسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤموالهلكة ثم انورفع الحدث أواستباحة الصلاة ولاينبغى أن تعرب نيتك قبل غسلالوجه فلايصح

ولاريب فعلمت بلك أنفى الخبرمعنى لم تفهمه من ظاهره وهوأن الندم لتعظيم انته سبحانه وخوف عقابه ممايبعث على التوبة النصوح فان ذلك من صفات التائبين وحالمم فانه اذلذكر الاذكار الثلاثة التيهي مقدمات التوبة ندم وحلته الندامة على ترك اختيار الذنوب وتبع ندامته في قليد في المستقبل فتحمله على الابتهال والتضرع فلماكان ذلك من أسباب التوية وصفات التائب مهاه رسول اللهصلي الله عليه وسلم بامم التوبة فافهم ذلك موفقا انشاء الله تعالى (فان قلت) كيف يمكن الانسان أن يصير بحيث لايقع منه ذنب ألبتة من صغيراً وكبير كيف وأنبياء الله صاوات الله عليهم وسلامه الذين هما شرف خلق الله سبحاله وتعالى قداختاف فيهما هل العلم هل نالواهد هالدرجة أم لا (فاعل) ان هذا أمر يمكن غيرمستحيل مهوهين والله يختص برحتهمن يشاء يهثم من شرط التوبة أن لا يتعمد نبافاماان وقع منه بسهوأوخطأ فهومعفوعنه بفضل اللةنعالىوهذاهين علىمن وفقهاللة تعالى(فان قلت) عايمنعني من التوبه الى أعلم من نفسي أنى أعود الى الذنب ولا أثبت على التوبة فلافا ثدة ف ذلك (فاعلم) ان هذا من غرور الشيطان ومن أبن اك هذا العلم فعسى أن تعوت تاثبا قبل أن تعود الى الذنب وأما الخوف من العودفعليك العزم والصدق ف ذلك وعليه الاتمام فان أتم فذاك القصودمن فضاه وان لم يتم فقد غفرت ذنو بك السالفة كلهاو تخلصت منهاو تطهرت وليس عليك الاهذا الذنب الذي أحدثته الآن وهذاهو الربح العظيم والفاتدة العظيمة الكبيرة فلايمنعك خوف العود عن التوبة فانكمن التوبة أبدابين احدى الحسنيين والله ولى التهفيق والهداية فهذه هذه يه وأما الخروج عن الذوب والتخلص منها \* فاعلم أن الذنوب في الجلة الذنة أقسام ، أحد ما ترك واجبات الله سبحاله وتعالى عليك من صلاة أوصومأوزكاة أوكفارة أوغيرهافتقض ماأ مكنكمنها ، والثاني ذنوب بينكو بين اللهسمحاله وتعالىكشرب الخروضرب المزاميروأ كل الرباو يحوذاك فتندم على ذلك وتوطن قلبك على ترك العود الى مثلها أبدا ، والثالث ذنوب بينك وبان العادوهذا أشكل وأصعب وه أقسام قدتكون في المال وفي النفس وفي العرض وفي الحرمة وفي الدين ، فيا كان في المال فيحب عليك أن ترد معليه ان أمكنك فان عجزت عن ذلك لعدم وفقر نتستحل منه فان عجزت عن ذلك لغببة الرجل أومو يهوأ مكن التصدق عنه فافعل وان لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع الى المه بالتضرع والابتهال أن يرضيه عنك يوم القيامة ، وأماما كان في النفس فتمكنه من القصاص أوأولياء معتى بقتص منك أو يجعلك فى حل فان عجزت فالرجوع الى التمسيحانه والابتهال اليه أن برضيه عنك بوم القيامة ، وأمافي العرض فان اغتبته أو بهته أرشتمته فقكأن تكفب نفسك بين يدى من فعات ذلك عنه موأن تستحلمن صاحبه انأ مكنك هذا اذالم تخش زيادة غيظ أوهيج فتنة في اظهار ذلك أو تجديد مفان خشيت ذلك فالرجوع الى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيراك ثبرافي مقابلته والاستغفار الكثير لصاحبه ، وأما الحرمة بان خنته في أهلها ووالده أو تحوه فلاوجه للاستحلال والاظهار لانه بولد فتنة وغيظا بال تتضرع الى الله سبحانه ليرضيه عنك ويجعل لهخيرا كشيرافى مقابلته فالأمنت الفتنة والهيج وهو الدرفتستحل منه ، وأمافى الدين بان كفريه أو بدعته أوضالته فهو أصعب الامورفت حتاج الى تكاريب تفسك بين بدىمن قلتاهذاك وأن تستحلمن صاحبك ان أ مكنك والافالا بهال الى الله تعالى جدوالتندم على ذلك الرضيه عنك وجهلة الامرفاأ مكنك من ارضاء الخصوم عملت ومالم عكنك وجعت الى الله سبحانه وتعلى بالتضرع والانهال والتصدق ليرضيه عنك فيكون ذلك فىمشدته الله سبحائه يوم القيامة والرجاءمنه بفضله أأعظيروا حسانه العميمأنه اذاعل الصدق من قلب العبدفاته يرضى خصاءه من خزالة نضايولا حكم فاعلم هذه حقيهار اشدافهة ه هذه يه فاذا أنت عملت ماوصفنا مو برأت

وعضمض بهبأ ثلاثا وبالغ في رد الماء إلى الفاصمة الاأن تكون صائما فترفق وقل اللهم أعنى على للارة كتابك وكثرة الذكاك وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يه ثم خد غرفة لانفك واستنشق بهاثلاثا واستنثر مافى الانف من رطو ية وقل في الاستنشاق اللهمأرحني وأمحة الجنة وأنت عني واض وفي الاستنثار اللهم ائى أعود بك من روائم التار وسوء الدار ثم خذ غرفةلوجهك فاغسل بها مبتدأ تسطيح الجبهة الى منتهى مايقبل من الذقن في الطول ومن الاذن الى الاذنفي العرض وأوصل الماءاليموضع التحذيف وهومايعتادالنساء تنحية الشعرعنه وهمو مابين رأس الاذن الى زاوية الجبين أعنى مايقع منه في جبهة الوجه وأوصل الماء الىمنابت الشعور الاربعة الحاجيبان والشاربين والاهداب والعمدارين وهمامايوازى الاذئينمن مبتدإ اللحية وبجب ايصال الماء الى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكشفة وقل عند غسل الوجمة اللهم بض وجهبي بنورك يومتبيض

الفلب عن اختيار مثلهافي المستقبل فقد خرجت من الدنوب كلهاوان حسلت منك تبرئة الفلب والمتحصل منك تبرئة الفلب وإستطالتها المتوافق والمتعالمة المتحدودة اللهاب شرح والمتحصل الفلول فلاجتماء هذا المتحدروا نظر كتاب التوبية من كتاب إسياء هاوم الدين أولاوكتاب التوبية المتحدودة المتحدودة المتحدودة المتحدودة المتحدودة المتحدودة المتحدودة المتحدودة المتحددة عن المتحددة المتحددة عن المتحددة المتحددة عن المتحددة المتحدد

﴿ فَمَلَ ﴾ ثماعلم يقينا أنهاره العقبة عقبة معبة أصهامهم وضررها عظيم ، فلقد بالهناعن الاستاذأبي اسحق الاسفرايني رحه الله وكان من الراسخين فى العلم العاملين بهأنه قال دعوت اتلة سبيحانه كالاثان سنة أن يرزقني تو بة نصوحا م تجبت في نفسي فقلت سبيحان الله حاجة دعوت الله فيها الاثان سنة ف اقضيت الى الآن فرأيت فما برى النائم كأن قائلا يقول لى أتتحب من ذلك أندرى ماذا تسأل الله أنماتسأل الله سيحانه أن يحيك أماسمعت فوله جل جلاله ان الله بحس التوابين ويحب المتطهرين أفهذه حاجة هينة فانظر الى هؤلاء الأعمة واهمامهم ومواظبتهم عسلى علاح فلومهم والتزوّد لمعادهم ، وأما الضرر المخوف في تأخير الثوبة فان أول الذنب قسوة وآخِّه والعيادُ بالله شؤم وشقوة فاياله أن ننسي أمر ابليس و بليم بن باعوراء اذ كان مبدأ أمرهما ذنسا رآخ كفرافهلكامع الهالكين أبدالآ بدين فعليك رحك الته بالتيقظ والجهدعسى أن تقلعمن قلبك عرق هذا الاصرار وتخلص رقبتك من هذه الاوزار ولاتأمن قساوة القلب من الذنوب وتأمل حالك فلقدقال بعض الصاخان انسه ادالقلب من الذنوب وعلامة سو ادالقلب أن لا تجدمن الدنوب مفزعاولا للعااعة مو فعاولا للوعظة منعجعا ولاتستدة رقمن الذنوب شيأ فتحسب نفسك تاثياوا نت مصرعل الكمائر « فلقد بلغنا عن كهمس بن الحسن أنه قال أذنبت ذنباظانا أبتى عليه منذأر بعن سنة قيل ماهو بأباعبداللةة الزاراني أخلى فاللة فاشتريت لهسمكافا كل تمقت الى مائط جارى فأخذت منه قطعة طبن ففسل بهايده فناقش نفسك وحاسبهاوسا رع الىالتو بة و بأدر فان الاجل مكتوم والدنياغر وروالنفس والشيطان عدوان ونضرع الى الله سبحاله وأجهل اليعواذ كرحال بينا آدم صلى الله عليه وسؤالذي خلقه الله تصالى يده ونفض فيهمن روحه وجاه الى جنته على أعناق الملائكة لم يذنب الاذنباوا حدافيزل ممان لحتى روى أن الله تعالى قال له يا آدم أى جار كنت الك قال نعراجار يارب قال يا آدم اخ جمن جوارى وضع عن رأسك تاج كرامتي فاله لا يجاورني من عصائي حتى اله فهاروي بكي على ذ نبه مائتي سنة حتى قبل الله تو بته وغفر ذنبه الواحدهأ احاله مرتبيه وصفيه في ذنب وأحد فكيف اللغيرفي ذنوب لاتحصى وهذا تضرع الثائدوا بتهاله فكيف بالصر المتعسف ولقدأ حسن من قال

يخاف على نفست التوبة وعدت الى الذنب النافعة الى التوبة مبادل وقال نفسك لعلى أموت قبل أن انت ثم نقضت التوبة وعدت الى الذنب النافعة الى التوبة مبادل وقال نفسك لعلى أموت قبل أن أعود الى الذنب والمعالم المرة وكفائك التوبة التوبة أيضا والعود اليهاسر فقولات كن فالتوبة بسبب والعود اليهاسر فقولات كن كشرالا بتلام اللذنب والك فائه دلالة الخبرا أمان سمع قوله صلى الته عليه وسلم خيار كم كل متفات توابأ ي كشرالا بتلام اللذنب كثير التوبة بسبب تعدر المنافعة والمعالم والمنافعة والمنافعة ومن يعمل سواً أو يظار نفسه فريست في النه عنه والوحم الحيادة هذه ومن يعمل سواً أو يظار نفسه فريست في النه عنه والوحم الحيادة هذه وهذه والتواقيق المنافعة المناف

﴿ فَصَلَ ﴾ وجلة الامرأ فك اذا ابتدأت فبرأت فلك عن الذرب كلها بان توطنه على أن لا تعود الى الذور الى

وجوة أوليائك ولا تسود وجهي بظاماتك يوم تسود وجوه أعدائك ولا تترك تخليل اللحية الكثيفة ثم اغسل بدك البيني ثماليسرى مع المرفقين إلى أنصاف المصدين فان الحلية في الجنةتبلغ مواضع الوضوء وقل عندغسل أليني اللهم أعطني كتابي بميني وحاسبني حسابا يسيرا وعندغسل الشبال اللهماني أعوذ بك أزتعطيني كنتابي بشهالي أومن وواء ظهرى يه ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل بديك وتاصق رؤس أصابع يدك البيني باليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس وتمرهما الى القفا تمرردهما الىالمقدمة فهذه مرة تفعل ذلك ثلاث مهات وكذاك في سائر الاعضاء وقل اللهم غشني برحتك وأنزل على من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشكيوم لاظلالاظاك اللهم ومشعرى وبشرى على النارع تمسح أذنيك ظاهرهما وبأطنيسما بماء جديد وأدخسل مسيحتيك في صاخي أذنيك وأمسىح ظاهر أذنيك ببطن اجاميك وقل اللهماجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع

وترضى الخصوم يماأ مكنك ونفضى الفوائت بماتقدر عليه وترجع فىالبواقى الىاللة سبحانه وتعالى بالابتهال والتضرع ليكفيك ذلك متذهب فتغتسل وتغسل ثيابك وتصلى أربع ركعات كايجب وتضع وجهك على الارض في مكان خال لا يراك الاالقه سبحانه وتعالى ثم تجعل التراب على رأسك وتمرغ وجهك الذى هوأعزا عضائك فى التراب بذمع جار وقلب حزين وصوت عال وتذكر ذنو بك واحدا واحدا ماأ مكنك وتاوم نفسك العاصية علمها وتو بخها وتقول أماتستحين بإنفس أماآ نالك أن تتو بي ألك طاقة بعد اب الله سبعانه ألك عاجة تسمنحط الله سبعانه وتدكر من هذا كثير اوتبكي ، مُ ترفع بديك الىالومبالرحيم سبحله وتقول الهى عبدك الآبق رجع الىبابك عبدك العاصى رجع الىالصلح عبدك المدنبأ تاك بالعذر فاعف عني بجودك وتقبلني بفضاك وانظرالي برحتك اللهم اغفرلي ماسلف من الدنوب وأعصمني فالدق من الاجل فان الحير كله يدك وأنت بنا رؤف رحيم ثم تدعودعاء الشدة وهو يامجلى عظائم الامور بامنتهى همةالمهمومين بامن إذا أرادأ مرافاته ايقولية كن فيكون أحاطت بناذنو بنا أنت المنخور لها يامذخورالكل شدة كنتأدخوك لجذه الساعة فتبعلي افاشأنت التواب الرحيم ثمأ كثمن البكاء والتذلل والتضرع وقل يامن لايشغله شأنعن شأن ولاسمع عن سمعيامن لاتفاطه كثرة المسائل يامن لايورمه إلحاج الملحين أذقنا ردعفوك وحلاوة مغفرتك برجتك باأرحم الراحين اناتعلى كل شئ فدير م تصلى على النيصلي الله علية وسلوعلي آله عم تستففر لجيع المؤمنين والمؤمنات وترجع الىطاعة الله جل جلاله فتكون قدتيت توية نسو حاوقد خوجت من الذلوب طاهرا كيوموله تكأمك وأحبك التسبحانه والمصمن الاجر والثواب وعليك من البركة والرحة مالا يحيط به وصف الواصفين وحصل اك الأمن والخلاص وبجوت من غضبه وغصة المعاصى و بليتهافي الدنيا والآخ ةوكنت فدقطعت هذه العقبة باذن التمسيحانه ونعالى والتقولي الهداية عنموفضله ﴿ العقبة الثالثة رهى عقبة العواثق ﴾

معليك بإطالب العبادة وفقك الله تعالى بدفع العوائق حتى تستقيم عبادتك وقدذ كرتا أن المواثق أربعة يه أحدها الدنياومافيها ودفعها انمآهو بالتجرد عنها والزهدفيها والمالزمك هذا التيجرد والزهد لاممين أحدهما لتستقيمك العيادة وتكثر فان الرغبة فى الدنيا تشغلك أماظاهرك فبالمطلب وأمااطنك فبالارادة وحديث النفس وكلاهما يمنع العبادة فان النفس واحدة والقلب واحدفاذا اشتغل بدئ انقطع عنضده وانمثل الدنياوالآخوة كمثل الضرنين ان أرضيت احداهما أسخطت الاخرى وانهما كالشرق والغرب بقدرماتيل الىاحداهما عرضتعن الآخرة أماشفلها فيالظاهر فقدروينا عن أبي الدرداءرضي الله عنه أنه قال زاولت أن أجم بين العبادة والنجارة فإ يحتمعا فاقبلت على العبادة وتركتُ التجارة، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لوكانتا بحتمعين لاحد غيري لاجتمعتالي لما أعطاني المتسبعاله من القوة واللين فاذا كان الحديث كذلك فاضر بالفائية واختر السلامة والسلام 👟 وأما شغاهابالقلب وهوالباطن لمكان الارادة فاروى عن الني صلى المهعليه وسرائه قال من أحب دنياه أصربا ومن أحب آخوته أصر بدنياه فاسترواماييق على مايفني فبان الثانه اذا استفل ظاهرك بالدنياو باطنك بارادتها فلاتتيسر لك العبادة حقها وأما أذازهات فيهافتفرغت بظاهرك وباطنك تتسراك العيادة بل تعاولك أعضاؤك عليها ، ولقد روى عن سلمان القارمي رضى التحنه أثدة ال ان العبد اذازهد في الدنيا استنار قلبه بالحكمة وتعاونت أعضاؤه في العبادة فيذه هذه ووالثاني من الاصرين أنه يكثر قيمة عملك و يعظم قدره وشرفه فلقد قال صلى القعليه وسلم ركعتان من رجل عالم زاهد قلبه خيروأ حب الى الله جل جلاله من عبادة المتعبدين الى آخ الدهر أبد اصرمه افاذا كافت العبادة

تشرف وتكثر بدلك فقيلن طلب العبادة أن يزهد في الدنيا و يتجرد عنها (قان قلت) فالممنى الزهدفيالدنيا وماحقيقة ذلك (فاعلم) أن الزهد عندعامائنا رحهمالله زهداُنزهد مُقدورالعبد وزهد غيرمقدور فالذى هومقدور ثلاثة أشياء ترك طلب المفقو دمن الدنيا وتفريق المجموع منهاو رك ارادتها واختبارها 😹 وأما الزهد الذي هو غير مقدور للعبد فهو يرودة الشئ على قلب الزاهد 🍇 مم الزعد الذيحو مقدور للعيدمقدمات للزحد الذيحو غيرمقدور للعيدفاذا أتى يمالعبد بان لايطلب مالس عنده من الدنباو يفرق ماعنده منها ويترك بالقل ارادتها واختيارها لاجل الله وعظيم ثوابه بتذكره لآفاتها أورثته تلك برودة الدنياعلى قلبه وهذاعندى هوالزهد الحقيق ه شماعله ان أصعب الامورالثلاثة الماهو تراك الارادة بالقلب اذكر من تارك لها بظاهره عب مريدها ببأطنه فهوفي مكافاة ومقاساة شديدة من نفسه والشأن كاه في هذه ألم تسمع الى قوله سبحانه عز من قائل تلك الدار الآخة تحملهاللذين لاير بدون عاواف الارض ولاف اداعلق آلحكم بنق الاوادة دون الطاف والفعل المراد وقوله بحانهمن كان يريد حرث الآخرة نزداه ف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤنه منهاوماله فىالآخ ةمن نصيب وقوله تعالىمن كان يريد العاجلة عجلناله فيهامانشاء وقوله ومن أوادالآخرة وسعى لهاسعيهاالآية أماترىالاعاوة كابهااليالارادةفامرهاهوالمهماذن لسكن العبداذواظبواستقامعلي الاولين أعنى التفريق والترك فأمول من فضل القسبحاله أن يوفقه لدفع هذه الارادة والاختيار عن قلبه فأنه المتفضل الكريم عزوجل \* عمالندى يبعث على الترك والتفريق ويهون عليك ذلك ذكر آ فاتالدنيارعيو بهارقدأ كثرالناس القول فىذلك فندقول بعضهم تركتالدنيالقلةغنائها وكـثرة عناتهاومبرعة فناتهاو خسة شركائها (قال شيخى الامام رجهالله) لكن يجبىء من هذارا محة الرغبة الفائحة لانمن شكافراق أحدأ حب وصاله ومن رك شيألكان الشركاء فيه أحسلوا نفرديه فالقول البالغ فيهما قاله شيخنار جهاالة تعالى ان الدنياعد والتعزوجل وأنت محبه ومن أحب أحدا أبغض عدوه ي قال ولانها في أصلها وسخة جيفة ألاري ان آخ هالي الفدر والفساد والتلاشي والاضمحلال والنفاد لكنها جيقة ضمخت بطيب وطويت بزينة فاغتر بظاهرها الغافاون وزهدفيها العافاون (فان قيل) ف احكم الزحدق الدنيا أهو فرض أم نقل (فاعلم) ال الزحديقع عندنا في الحلال والحرام فهو في الحرام فرض وفي الحلال نفل ممزلة هذا الحراملستقيم الطاعات عتراة الميتق ودلا يقدم عليها الاعند الضرورة بقدار دفع الضرر ، وأما الزهد في الحلال فاعما يكون في منزلة الابدال يكون عندهم الحلال يمنزلة الميتةلا يتناولون منها الاقدرا لابد منه والحرام عندهم بمنزلهالنار لايخطر ببالهم قصد تناولها بحال وهدامعني البرودة على القلب بان يقطم همته عنها ويستقدرها ويسقنكرها جدا فلا يبنى لما فى فلبه استيار ولاارادة (فان قلت) كيف يمكن أن تصيرالدنيا في شهو اتها ولذاتها الجبيبة المطاوبة عندالانسان بمنزلة النارأو بمنزلة الجيفة المستقدرة المستحيلة والبنية بنيتنا والطبع طبعنا (فاعلم) أن من وفق التوفيق الخاص وعلم آفاتها وقدرها في أصلها فتصير عنده كذلك واتما يتجب من هذا الراغبون العميان عن عيوب الدنيا و آفاتها المغترون بظاهر هاوز ينتها ، وسأضرب التمثلا لذلك فاعلم أن هماما يمثل بانسان صنع خبيصا بشرائطه من السكر وغيره تمطرخ فيه قطعة مم فاتل وأبصرذ للشرجل ولم يبصره آخر ووضع الخبيص بين أيديهمامن ينا من خوفا فالرجل الذى أبصر ماجعل فيه من الدم يكون زاهدا في ذلك الخبيص لا يخطر بباله أن بتناول منه يحال ألبتة ويكون ذلك عنده يمزلة النار بل أصعب لمكان مايعلمين آفاه فلا يغتر بظاهره وزينته ، وأما الرجل الآخ الذى لم يبصر ماجعل فيه اغتر بظاهر مالزخوف وحوص عليه ولم يصبرعنه وأخذ يتنجب موصاحبه

وقل اللهم فك رقبتي من النار وأعود بك من السلاسل والاغلال مم اغسل رجاك البمني ثم اليسرى مع الكعبين وتخلل بخنصر اليسرى أصابع رجليك مبتدتا لخ صر أليني حتى تختم مخنصر البسرى وتخلل الاصابع من أسقل وقل اللهم ثنت قدمي على الصراط المستقيم معأقدام عبادك الصالحان وكذلك تقول عند غسل البسري اللهم ائى أعوذ بك أن تزل قدى على الصراط في النار يوم تزل أقدام المنافقين والمشركين وارفع الماء الى أنساف الساقين وراح التكرار ثلاثا فيجيع أفعالك فاذا فرغت من الوضوء فارفع بصرك الى الساء وفل أشيدان لااله الاانلة وحده لاشريكله واشهد أن محدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهدأن لااله الأأنت عمات سوأ وظامت نفسى أستغفرك وأتوب اليك فاغفرلي وتبعلي انك أنت التواب الرحيم اللهماجملني من التواين واجعلني من المتطهرين واجعملني من عبادك الصالحين واجعلني صبورا شكوراواجعانيأذ كرك

ذكوا كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا فن قال هذه الذعوات فيوضو تدخ جت خطاياه من جيع أعضائه وختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فلم بزليسبح الله ويقدسه ويكتساه ثواسذلك الوضوء الى يوم القيامة ، واجتنب في وضوتك سبعا لاتنفض يديك فترش الماء ولاتلطم وأسك ووجهك بالماءلطا ولاتسكامفيأ ثناء الوضوء ولاتزدفي ألفسل على الاث مرأت ولاتكثر صب الماء من غمير حاجمة عجريد الوسواس فالموسوسان شيطان ربلعب مهم يقالله الولحان ولاتتوضأ بالماه المشمس ولا في الاواتي المسفرية فهاء السبعة مكروهة في الوضوء وفي الخرأن من ذكر الله عند وضوئه طهراللة جسده كله ومن لم يذكر الله لم يطهر مته الاما أصابه الماء ﴿ آداب الغسل ﴾ فاذا أصابتك جنابة من احتسلام أورقاع فاجسل الاناء الىالمفتسل وأغسل يديك أرلا ثلاثاوأز لساعلى بدنكمن قنسر وتوضأ كما سبق وضوءك الصلاة مع جيع الدعوات وأخر غسل رجليك كى لايضيع الماء فاذا قرغت من الوضوء فسبالماءعلى وأسك تاوا

الزاهدفيه وريمايسفهه فذلك فهذا مثل حرامالدنيا مع البصراء المستقيمين والجهال الراغيين فان لم يطرح فيه السم ولسكن بصق فيه أوامتخط ثم ضمخه وزينه فالرجل الذي شاهدمنه ذلك الفعل يكون نستقنوا أذلك الخبيص افراعنه لايكاد يقدم عليه الاعتدالضرورة وشدة الحاجة اليه والذي لميشاهدذلك فهوجاهل بمافيه مغتر بظاهره حريص عليه مكبمجب محب فهدامش حلال الدنيامع الفريقين أهل البعيرة والاستقامة وأهل الرغبة والففلة والمااختلف الرجلين مع تساويهمافي الطبعوالبنية لبصارة وعلم كان لاحدهما وجهل وجفاء كان الدخو فاوعلم الراغب وأبصر ماعلمه الزاهد لكان زاهدامثله ولوجهل الزاهدوهمي عماعمي عنه الراغب لكان راغباسله فعامت بذلك أن حذا النميز لمكان البصائر دون الطبائع وهذا أصل مفيه وكلام بين سديدا عترف به من عقل وأ نصف والله تعالى ولى الحداية والتوفيق بفضله ، فان قيل فلا بد من قدرمن الدنيا ليكون قواما لنا فكيف نزهدفها ۾ فاعرأن الزهد في الفضول عما لايحتاج اليه في فوام البنية فالقصود القوام والقوة حتى تعبدالله سبيحاله لاالاكل والشرب والتلذ والله تعالى انشاءأ قامها بشئ وسبب وانشاء تعالى أقامها بغيرسبب كالملائكة عليهم السلام عمان كانبشئ انشاء فبشئ حاصل عندك أو بطلبك وكسبك وان شاء بشيخ غيره يسببه لك من حيث لاتحنسب من غيرطاب منك وكسب كإقال الته تعالى ومن يتق الله يجعلله مخرجاو يرزقه من حيث لا يحتسب فاذالا تحتاج يحال الى طلب وارادة فان لم تقوع إذلك الزهد وطلبت وأردت فانو بذلك العدة والتقوي على عبادة الله سبحاله وتعالى دون الشهوة واللذة فانك اذانو يتذلك كان الطلب والارادة منك خيرا وطلباللاخ والحقيقة لاللد ياولا يقدر ف زهدك وتجردك فاعلم هذه الجلة راشدا وبالله التوقيق ( العائق الثانى الخلق ) ثم عليك وفقك اللهوايانا لطاعته بالتفرد عن الخلق وذلك لامرين يه أحدهما انهم يشفاونك عن عبادة الله عز وجل على ماحكي عن بعضهم أنه قال مررت بجماعة يترامون وواحد جالس بعيدامنهم فاردت أن كله فقال ذ كراسة أشهم إلى من كالرمك فقات أنت وحدك فقال معير في وملكاي فقلت من سبق من هؤ لاء فقال من غفرالله فقلتاً ين الطريق فاشار بيده بحوالسهاء وقام وتركني وقال كثر خلقك عنبك شاغل فالخلق اذا يشغاونك عن العبادة بل يمنعونك منهابل يوقعونك في الشروا فحلا لتعلى ماقال حاتم الاصموحه الله طلبت من عذا الخلق خسة أشياه فلم أجدها طلبت منهم الطاعة والزهادة فلم يفعلوا فقلت أعينوني عليهماان لتفعاوا فإيفعاوا فقلت ارضواعني ان فعلت فإيفعاوا فعلت لاعنعو فيعتهما ادا فنعونى فقلت لاتدعوني الىمالأ يرضى القالعظيم ولاتعادوني عليه ان أتاب حكم فإيفعاوا فتركتهم واشتفات مخاصة نفسى . واهل أيها الاخ في الدين ان نبيك محدا صلى الله عليه وسلم وصف زيمان العزلة وبين نعته ونعت أهله وأمر فيه بالتفردوكان صلى الله عليه وسلم لاعولة أعلم بالصالم وأنسه لنامنا لانفسنافان وجدت زمانك على ماوصف وبين فامتثل أمى وصلى الله عليه وسلر واقبل نصيحته ولاتشك فى المصلى الله عليه وسلم كان أعرف بما بسلح الثف زمانك ولا تتعلل بالعلل الكاذبة ولا تخادع نفسك والافائت هالك ولاعد والوصف الذيذ كرناه منهاماهو فى الخبر المشهو وعن عبد الله بن عمرو بن الماص رضي الله عنه ماأله قال بينا محن حول النبي صلى الله عليه وسلم اذذ كرت الفتنة فقال اذارأ يتم الناس ميرجث عهو دهموخفت أماناتهم وكانوا هكذاوشبك بين أصابعه قلتما أصنع عندذلك جعلني المترفداءك قال الزمييتك واملك عليك أسانك وخذماتعرف ودعماتنكر وعليك إمر الخاصة ودع عنك أمر العامة وذكر في خبر آخر أنه عليه الصلاة والسلام قالذلك أيام الهرج قيل وما أيام الهرج قال -بن لاياً من الرجل جليسه \* وذكر ان مسعود رضى الله عنه ف خبر آخر المحرث بن عميرة أنه صلى

وأنتا ورفع الملث من الجنابة تمعلى شقك الايمن الانا تمعلى الايسر الانا وادلك ماأ قبل من بدنك وماأدبروخال شعررأسك ولحيتك وأوصل الماء الى معاطف البعدن ومنابت الشعر ماخف منسه وما كثف واحمار أن تمس ذكرك بعا- الوضوء فأن أصابته بدلك فأعدالوضوء والفريضة ومن جلقذلك كه النية وازالة النجاسة واستيعاب البدن بالغسل ومن الوضوء غسل الوجه والسدين مع للرفقسين ومسم بعض الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين مية مِية مع النية والترتيب وماعداهاسان مؤكدة فعنلها كثير ونوابها جزيل والمهاون بها خامر بلءو بأصل فراتعنه مخاطر فان النسوافل جوار للفرائض

الما التهم المنافع ال

القعله وسم قال اله ان يد فع من جمرك فسيا في عليك زمان كثير خطابا و الحلي عاما و كثير سؤاله ولين المرافق المستود الموري فيد فا عالم قال وحين المورد الما المورد الم

هذا الزمان الذي كنا محاذره ، فقول كعب وفقول ابن مسعوذ دهر به الحق صردود بأجعه ، والثلم والذي فيه غير صردود أعجى أصم من الازمان ملتبس ، فيسه لايليس تسويب وتصعيد ان دام خذا ولم يحدث لهغير ، لم يبسك ميت ولم يضرح بمولود

ولقد وجدت عن سفيان بن عيبنة أندقال قلت النوري أومنى قال أقال من معرفة الناس قلت يرجك الله أليس قدجاه في الخير أكثر وا من معرفة الناس فان لكل مؤمن شفاعة قال الأأحسبك رأيت قط ماتكره الامن تعرف قلت جل عمات رجهائلة فرأيته بعدموته في للنام يحجج فقلت يا أباعبد الله أومنى قال أقال من معرفة الناس مااستطعت فان التخلص منهم شديد وقد قبل في معنى هذا الخير نظما

ومازلت مد لاح المشيب بمفرق ، افتش على هـنما الورى واكشف َ فـا ان عرفت الناس الا ذعتهم ، جؤى الله خبرا كل من لسساً عرف ومالى ذب أسستحق به الجفا ، سوى أنني أحبيت من ليس ينصف قال وقيل كتسعلى باب الدارج وي القمن لا يعرفناخبر اولاجزى بذلك أحدقاء نا فـارد بنافعا الامنهم

واروين مسهندي به المساور بري المعمل يعرضه بري والمه المساورة عمار والهاه وأنشدوافيه جزى القاعنا الخبر من السييننا ، ولا ينسب دنا ولا تتعارف قبل صابناهم ولا تألنا أذى ، من الناس الامن يُودرنعرف

(قال الفضل رحمه الله ) هذا زمان احفظ لسانك واخفسكانك وعلم قبلك وخفساتمرف ودع ما سكر ه وقال سفيان الثورى هذا زمان السكروت وازيم البيوت والرضا بالقوت الميان تموت (وعن داو الطاقي) رحمه التصم عن الدنبا واجعل فطرك الآخوة وقرض الناس فرادك من الاسد وعن أي عبيدة مارأيت حكيا قط الاقالى في عقب كلامه ان أحبيت ألا تعرف فانت من التصلى بالا والموارث كتابا مفردا وسميناه والاخبار في هذا الحباب أكثمت أن يحتملها هذا الكتاب وقد صنفنا فيه كتابا مفردا وسميناه كتابا مفردا والمعيناه والماقل يكتبه المارة والقد والتقويق والحقيق والحقيقة وقية وأما الحسلة التانية التي تقتضى التفرد عن الناس في هذا الشأن ان السيف عمل العبار عمل من قبلهم من السيف والمعارف من وتبلهم من

دواعى الرياء والترين ولقد صدق بحيين معاذ الرازى رجه القحيث قال رؤية الناس بساط الرياء ومؤلاء الزهاد قد نافو إعلى أن هم مهن ومؤلاء الزهاد قد نافو إعلى أن هم مهن منا المنى حتى تركوا الملاقاة وقالنا ور ولقدت كوأن هر مهن حيان قال لاو يس الفرولتك بما لحوا نفح حيان قال لاو يس الفرولتك بما لحوا نفح المنهما وهوا الدعاء على ظهر الغيب النازيرة والققاء بعرض فيهما الترين والرياء ه وقبل المالا الخواص حين قدم إلى العربية والمقالين المنازية بعرض الماردا أحسال من لقائمة أمتكروا المخولة من المنازية وعمل الماردا أحسال من لقائمة أمتكروا بعض العاروين فقدا كرا عامل المنازية وعمل الماروين من مجلسي هما القيام المنازية وعمل المنازية وعمل المنازية وعمل المنازية والمنازية وعمل من مجلسي هما ألمت المنازية على المنازية والمنازية والمن

ياو بلتاً من موقق مايه ﴿ أخوف من يعدَّلُ الحَمْ ﴾ أبارز الله بعصيانه وليس لى من دونه راحم ﴿ يارب عقوامنك عزمة نب ﴾ أمرو الأأنه نادم يقول في البيل اذاما جي ﴿ آلمالة تُستر العالم

فهذه حال أهل الزهدوالرياضة فيملاقاتهم فكيف حال أهل الرغبة والبطالة بلحال أهل الشر والجهالة \* أعلم ان الزمان قداصبح فى فسادعظم وأصبح الناس فى ضركتير فانهم يشغاونك عن عبادة الله تعالى حتى لا يكاد يحصل لك منهاشي عم يفسدون عليك ماحصل لك حتى لا يكاد يسلم الك منهاشي فازمتك العزلة والتفردعين الناس والاستعادة باللهمن شرهنا الزمان وأهه واللة تعالى ألحافظ بفضله ورحته فان قيل ف احكم العزلة والتفرد عن الناس فين لناحال طبقات الخلق فيها والحد الذي يجب منها وفاعلر حك اللهوايا ان الناس ف هذا البابر جلان رجل لا حاجة بالخلق اليه في علو يان حكم فالاولى بهذا الرجل التفرد عن الناس فلا بخالطهم الافي جعاة وجاعة وعيداً وحج أو مجلس علم بالسنة أوحاجة ف، عيشة لا بداه من ذلك والافيواري شخصه و يازم كنه لا يعرف ولا يعرف فاماان أحب هذا الرجل أن ينقطع عن النَّاس فلايخالطهم في أمر من الامور ألبتة من دين أودنيا وجماعة وجعة أوغيرهما لمارىلة فاذلك من مصاحته وفراغه فالهلابسعه ذلك الابأحدامين يد اماأن يصير الىموضع لايلزمه هنالك هذه الفروض كرؤس الجبال وبطون الاودية وتحوها ولعل هذا أحدالوجوه التي دعت العبادالى تلك المواضع البعيدة عن الناس \* وإما أن يتقين بالحقيقة أن الضرر الذي يلحقه في مخالطة الناس بسبب هذه الفروض أعظمهن وكها فينئذ يكون له عذرفي تركها ولقدوا يثأنا بمكة وسهاالله بعض المشايخ المنفردين من أهل العلم وهو لا يحضر المسجد الحرام في الجاعات مع قر بهمنه وسلامة حاله خاورية ف ذلك يوما في حال رددى اليه فذكر من عدره ماأشراً اليه وهوأن ما يحصل لهمن الثواب لاين عايلحقهمن الآثام والتبعات في الخروج الى للسجد ولقاء الناس ، قلت أتاوجه الامور فلاعتب على المعدور والله تعالى أعلم بالعدر وهو عليم بذات الصدور ولكن الطريق العدل فيه هو الاول بأن يشارك المناس فى الجعة والجأعات وضروب الخيرات ويبايهم فماسوى ذلك فان أحب الطريق الثانى بان ينقطع عن الناس عرة فسيها الروج الىمواضع لانتوجه عليه هذه الفروض مرلان الطريق الثالث وهوأن يكون مع الناس ف مصرواحد ولا بحضر جمعة ولا جماعة لعدريراء في ذلك من وزرا وسعة عليه فانه يحتاج الى نظر دقيق وعوارض عظيمة حتى يسقط ذلك عنه وفيه خطر من الغلط فالاؤلان أسلم وأحفظ له والله ولى الهداية بفضله \* وأما الرجل الثاتي فرجل يكون قدوة فى العلم بحيث يحتاج الناس اليه

يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعددا طيبا عليه تراب خالص طاهس لين فاضرب عليه مكفيك ضاما بالأصابعك والواستباحة فرض الملاة وامسحهما وجهاك مرة واحدة ولاتتكف إيصال الغبار الى منابت الشعر خف أوكثف ثم انزعخاتمك واضرب ضربة بالمية مفرقا بينأصابعك وامسح بهما يديك مع مرفقيك فان لم استوعيمافاضر بضرية أخىالحأن تستوعبهما ثم امسح احدى كفيك بالاخرى وامسح مابسين أصابعك بالتخليل وصلاته فرضا واحدا وماششتمن النوافل فان أردت فرضا ثانيا فاستأنضله تبمما آخ ﴿ آداب الخسروج الى السجد فاذافرغتمن طهارتك فصل في بيتك ركعتي الفسجر ان كان الفحر قدطلع كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه الى السجد ولاتدع الصلاة في الحاعة لاسهاالصبح فصلاة الجاعة تفضل على صلاة المتقرد بسبع وعشرين درجة فان كنت تتساهل فىمثل هذا الريم فاى فالدة لكفيطلب العزواتما تمرة العلم العمليه فأذا مشيت

الى المسجد فامش على الهنة والسكمنة ولاتثعل وقلفيطر يقك اللهميحق السائلين عليك وبحسق الراغسين البك وبحق عشاى هــنا اليــك فانى لأخرج أشراولا بطرا ولارياء ولاسسمعة بل خرجت أتقاء سخطك وانتغاء مرضاتك فاسألك أن تنقدني من النار وأن تغفرلى ذنو بي فاله لايغفر الذاوب الاأنت إ آداب دخول المستحد ﴾ فاذا أردت أدخول الى السحد فقدّم رجلك اليمني وقل اللهم صل على محد وعلى آل محد وصحبه وسل اللهم اغفرلي ذنو في وافتحلي أبوابرحتكومهمارأيت في السجامن يابع فقل لاأر مح الله تجارتات واذا رأيت فيه من ينشد عن ضالة فقل لارداءته علىك ضالتك كذلك أمر رسول الله صلى اللهعليه وسلر فاذا دخلت المسحد فلاتجلس حتى تصلى ركعتي التحية فانلم تكن على طهارةأولم تردفعلها كفتك الباقات الصالحات ثلاثا وقيل أربعا وقسل ثلاا للمحدث وواحدة للتوضي فانلم تكن صليت ركعتي الفحر فيجزئك أداؤهما عن التحية فاذا فرغت من

فأممد ينهم لبيان حق أوردعلي مبتدع أودعوة الىخير بفعل أو بقول أو بحوذاك فلايسع مثل هذا الرجل الاعتزال عن الناس بل ينصب نفسه بينهم اصحاحاق الله نعالى ذاباعن دين الله تعالى مدينا لاحكام الله فلقدرو يناعن رسول التصلى الله عليه وسلم أنهقال اداظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله هذا اذا كان بينهم واذا خرج من بينهم فلا يجوزله أيضا الاعتزال ﴿ ولقد حَكَّى أَن الاستاذا با كمر بن فورك رحه الله قصد أن ينفرد لعبادة الله عن الناس فبينا هوفي بعض الجبال اذ سمع صو الينادي أ البكر اذصرت، ن حجبج الله على خلقه تركت عباد الله فرجم وكان هذا سبب صحبته أأيخاق \* وذكر لى مأمون بن أحدر حدالة ان الاستاذا بالسحاق رحدالله قال لعباد جيل لبنان بإ كاذا لحشيش تركتم أمة مجمد صلى اللةعليه وسلم في أيدى المبتدعة واشتغاته ههنا بأكل الحشيش فالواله اللانفوي على صحبة الناس وانماأ شطاك الله قوة فلزمك ذلك فصنف بعددلك كتابه الجامع للجلى والخني وكان لهمرضي الله عنهم م غزارة علمهم العمل الجم والنظر الدقيق في ساوك طريق الآخرة ، واعلم أن مشاها الرجل المحتاج اليه الناس في طرق بل الدس محتاج في صحة الخلق الى أحرين شديدين ما أحدهم اصبر طويل وحلم عظير ونظر لطيف استمانة بلتة تعالى دائمة والثانى أن يكون في هذا المعنى منفر داعهم وانكان بالشخص مهمفان كلوه كليموان زاروه عظمهم على قدرهم وشكرهم وان سكتواعنه وأعرضواعنه استغنم ذلكمنهم وان كالواق حق وخيرساعدهم وانصاروا الى لغو وشرخالفهم وهجرهم بل ودعلهم وزجرهمان رجاقبولهم ثميقوم بجميم حقوقهم من الزيارات والعبادات وقضاءا لحاجات التي ترعماليه ماأمكنه ولايطالبم بالمكافات ولايرجو ذلك منهم ولاير بهم من نفسه استيحا شالدلك ويباسطهم بالبذل اذفدرو ينقبض عنهم فبالاخدان أعطى ويتحمل منهم الاذي ويظهر لهمالبشر ويتنجمل بظاهر دهمويكتم حاجاته عنهم فيقاسيها بتفسه ويعالجه فيسرهو باطنه تم يحتاج معذلك أن ينظر لنفسه خاصة في عدم الم العبادة الخالصة كاقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن عدالليل لاضيعت نفسى واننمت النهار لاضيعن الرعية كميف ليانوم بين هاتين وفي هذا المعنى عرض لى أبيات من فان كنت في هدى الاعمة راغبا ، فوطن على ان تنتحيث الوقائع

ين موروعندكل كرية « وقلب صبور وموفى الصدرانح المناف غزون رطرفك للجم » و سرك مكتوم لدى الربذائم وذكر كم نعمور و بابك خلق » ونغرك بسام و بعلنك جائم وقلبك محرور حوص وقات كاسد » و وفعالك معدفون وطعنك شائع وفي كل يوم أنت جارع عُصة همن الدهر والاخوان والقلب طائع عهارك شغل الناس من غيرمنة » وليك شوق عاب عنا الطلائع فدونك هذا الليل خذ دفريعة » ليوم عبوس عرف الذرائم

نعيكون بالنفس معهم والقلب ما أبعده عنهم وذلك لعمرئ مرشد يدوعيش تكدوفيه قول شبخنا رحه الله في وصيتها بني عشى مع أهل زمانك والاقتداء المجاهدة في وصيتها بني عشى مع أهل زمانك والاقتداء بالاموات و وعن ابن سعود رضى الله عند خالط الناس وزايله مردينك لا تسكمنه فهذه نكته مقنمة هم أقول اذاماج الفتن بعضها في ومض وتراجع الامروولي الناس عن أمر الدين مدير ين لا برفيون في مؤمن الاولاد مة ولا يطاوروني الفتنة تم العامة وتدميم المتقورة والتقرود فن العلوا خاصان ماذكر والمناس الناسك مع المادان النكد والمناسك وعلم المناسك والمناسك وعلم المناسك والمناسكة والمناسك والمناسك والمناسك والمناسك وعلم والمناسك والمناس

وضره كشيرو بللة التوفيق، فان قيل أليس الني صلى الله عليه وسلم قال علي كرا لجاعة فان بدالله تعالى على الجاعة وأن الشيطان ذئب الانسان يأخد الشاذة والناجية والقاصية والفاذة وقال ان الشيطانمع الفذوهومن الاثنين أبعد ، فاعلم ان هند وردت وورداً يضا الزم بيتك وعليك بالخاصة ودع أمر العامة فاص بالعزلة والتفرد في الزمان السوء والاتناقض في قوله صلى الته عليه وسلم والابد من الجع بين الخبرين بحول اللموتوفيقه \* فاقول قوله صلى الله عليه وساعليكم بالجاعة يحتمل الالله أوجه » أحدها أنه يعني به فى الدين والحكم اذلا تجتمع هذه الامة على ضلالة فرق الاجماع والحسكم بخلاف ماعليه جهور الامة والشذوذعنهم بأطل وضلال واماأن يعتزل عنهم لصلاح في دينه فليس هذامن ذلك ف شئ \* والثاني عليكم الحاعة بانلاتنقطعواعنهم في جعهم وجاعاتهم ونحو هافان فيهاقوة الدن وكمال الاسلام وغيظ الكفار والملحدين ولايخاوذلك من بركات ونظرمن الله عزوجل بالرحة ولذلك نغولانحق المنفرد أن يشارك الناس في الجوع العامة في الخير وأن يجانبهم في الصحبة والمزاحمة ف سائر الامور لما فيهامن ضروب الآفات \* والثالث ان ذلك في غير زمان الفتنة الرجل الضعيف في أمر الدين وأماالرجل البصير القوى في أمرانة تعالى اذاراً ي زمان الفتنة الذي حفر الذي صلى الله عليه وسلم الامة منهوأ مرهم بالعزلة فيه فالعزلة أولى لمافي الخلطة من الفسادوا لآفات وينبغي لهأن لاينقطع من جوع الاسلام والخرات العامة وان أرادأن ينفردعن الناس بمرة فليسكن بشاهق جبل أو بطن فلاة لصلاح يراه فىدينه ثم ، قلت ولاأرى مثل هذا الرجل أيمًا كان الاو يمكنه الله عزوجل من حضور الجاعات والجعات وساترجوع الاسلام فيحضر لثلا يفوته الحظ منها أيضافان جوع الاسلام من الله تعالى بمكان وانتغير الناس وفسدوا كذاسمعنامن حال الابداليا تهم بحضرون جوع الاسلام أيما كافت ويسيرون من الارض حيث شاؤا وأن الارض لهمقدمواحد ، وفى الاخبار آن الارض تطوى لمم وينادون التحيات ويتحفون بانواع البروالكرامات فهنيأ بماظفروابه وأحسن اللهعزاءمن غفل عن النظر في خلاص نفسه وأعان الطالب الذي لم يصل الى المقصود كامثالنا ولقد عرض لى في صفة عالى أبياتمن الشعروهي

ظفر الطالبون واصل الوصل وفازالاحباب الاحباب و فينا مذه بين حيارى « بين حقالوصال والاجتناب ترتجى القرب البعادوها، « نفس حال المحال الالباب فاستنامنك شرية تلحب الفهو تهدى الحيطر بق الصواب ياطبيب السقام إصر مهالجر « حو يامتقدى من الأوصاب لستأدرى با أداوى سقاى، و يادا أفوز بوم الحساب

ولينقيض الآن عنان البنان وترجع الى القصود من شأن المزلة فقد خوجناعن شرط الباب ، فان قبل أيس في فان قبل أيس في قال أيس في فان قبل أي المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

الركعتين فانو الاعتكاف وادع بمادعابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتى الفجر فقل اللهماني أسألك رجة من عندك تهدى بهاقلي وتجمع بها شملى وتإجهاشهثي وتردجها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بهاغاتبي وترفع بهما شاهدى وتزكى بهتاعملي وتبيض مهاوجهي وتلهمني بهما رشدي وتقضى ليمها حاجتي وتعصمني بهمامن كل سوءاللهم اني أسألك ايمأنا خالصا يباشر قلى وأسألك يقينا صادقا حتى أعزأته لن يصيبني الاماكتت على والرضا بما قسمته لي اللهم الى أسألك اعانا صادقا ويقينا ليس بعده كفروأسالكرجة أنالبها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم انى أسالك الصبرعند القضاء والفوز عنداللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانبياء اللهمانى أنزل بك حاجتي وان ضعف رأ بي وقصرعملي وافتقرت الي رجنتك فاسألك باقاضى الامورد بإشافي الصدوركم تبجير وبن البصوران تبحيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور اللهم وماضعف عنه

رأى وقصرعته عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أوخبرأ نتمعطيه أحدامن خلقك فاني أرغب البك فعه وأسالك أياه بارب العالمين اللهم اجعلناهادين مهتسدين غميرضالين ولا مضلين ح با لأعدائك سامالأولمائك تحب عمك الناس ونعادى بعداوتك مرم خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعليك الاحالةوهذا الجهدوعليك التكارن وإنالله وإنا اليه واجعون ولاحول ولاقوة الابائلة العلى العظيم اللهمذا الحبل الشديد والامر الرشيد أسالك الأمن يوم الوهد والجنة يوم الخاود معرالمقر بين الشهود الركع السجود والوفان اك بالعهود افك رحيم ودود وأنت تفعل مأتر يدسيصان من اتصف بالعز وقال به سبعان من ليس الجد وتكرم به سبحان من لاينب في التسبيح الاله سيحانذى الفضل والنع سحانذى القدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شئ بعامه اللهم أجعل لي نورافي قلى ونورافي قبري وبوراني سمعي وبوراني بصری ونورا فی شعری وتوراف بشرى وتوراف لي

بالصحبة والخالطة والمزاحة في أمورهم والثانية الشاركة معهم فجعهم وجاعامهم وتكثير شعائر الاسلام فتحصل السلامة التيهي للنفردين والخبرال كثبرالذي هولعامة المسامين معماللناس فيهممن القدوة والبركة والنصيحة فصار السكون فيها أعدل ظريق وأحسن حال وأسلم سبيل ولهذا الشان أقامأ كثر المعارفين بين الناس لنفعهم لعباداتلة تعالى في باب الدين وقلة أذاهم ومشاهدة الخلق لآدام موحسن وسومهم ليقتدوا بهم فان لمان الحال أفصح من لمان المقال فصار ذلك أحسن تدبيرفي أمر الدين للعلم والعبادة وأحكم رأى (فان قيل) فاحال المريد مع الجنهدين والمرتاضين أيصحبهما ميعتر المرافاعلم) أنهم اذا كانواثابتين على رسومهم الاولى وسيرتهم الورونة عن سلفهم فهم أجل اخوان في الله عزوجل وأصحاب وأعوان على عبادة اللة تعالى فلاتسعاث عنهم عزلة وتفرد واعدامثلهممثل ماتسمع من زهاد لبنان وغيرهم انمنهم جاعات يتعاونون على البر والتقوى ويتواصون الخن والصبر وأمآ اذا تغيروا عن سيرتهم وتركوارسومهم وأخاوابطر يقتهمالوروثة عن أسلافهم الصالحين فحكم هذا الجتهد المرناض معهم كحكمه معسائر التاس يازمزاويته ويكف لسائهو يشاركهم في خيراتهم ويجانبهم في ساتر أحوالهموآفاتهم فيكون هوفى عزلةمن أهل العزلة منفرداعن المنفردين ، فان قلت فان اختار مدا الجتهد المرتاض أن يخرج من بينهم الى مكان آخر لمالاح يراه ف نفسه وبجنب آفة تدخل عليه في صحبتهم « فاعلم ان «أم المدارس والرباطات بمزلة حصن حصين يتحصن بها الجتهدون عن القطاع والسراق وأن الخارج بمزلة الصحراء ندورفيهافرسان الشياطين عسكرا عسكرا فتسلبه أوتستأمره فكيف حاله اذاخوج الى الصحراء ويمكن العدة منه من كل جانب يعمل به مايشاء فاذاليس لهذا الضعيف الالزوم الحصن وأما الرجل القوىالبصير الذىلايغلبهالاعداء واستوىعندهالحصن والصحراه فلاخوف عليه اذاخر جغيرأن الكون في الحصن أحوط على كل حال اذلا يؤمن من الفلتات والا تفافات مع قرناء السوءواذا كانالام يهذه المثابة فالكون معرجال التهوالصبرعلى مشقة الصحبة أولى للرتاض وطلب الخير بكل حال وان لامانع للفوى البالغ مبلغ الاستقامة عن التفردمنهم فاعلم هذه الجلة وتأملها تغنم وتسلمان شاءالله تعالى ﴿ فَانْ قِيلِ فَـا تَقُولُ فَيْرَ يَارِهُ الْاخُوانِ فِي اللهُ عَرْوِجِلُ ومواصلة الاصحاب التلاقي والتلاكر ، فاعلم أنغر بارة الاخوان في الله عزوجل من جواهر عبادة الله تعالى وفيها الزلفة السكريمة الىالله عزوجل معمافيهامن ضروب الفوائدوصلاح القلب ولكن بشرطين أحدهما أن لاتخرج ف ذالته الى الا كثار والافراط ، قال الني صلى الله عليه وعلى آله وسلالى هريرة رضى الله عنه زرغما تزددحبا والثاني أن تحفظ حق ذلك بالتجنب عن الرياء والترين وقول اللغووالغيبة وبحوذلك فيعود عليك وعلى أخيك الو بال ، فلقد حكى ان الفضيل وسفيان رجهما الله تذاكر افبسكا فقال سفيان يا أباعلى ارجوا أناماجلسنا مجلسا أوجى لنامن هذا المجلس فقىال الفضيل ماجلست مجلسا أخوف على منهذا ففال وكيفسا أباعلي قال ألست تعمدالي أحسن حديثك فتحدثني به وأتاعمدت الي أحسن ماعندي فدثنكبه فتزينت لىوترينتاك فبكي سفيان فيعب أن تكون مجالستك الدخوان وملاقاتهم على مقدار قصدواحتياط ونظر لطيف فلايقد حذلك حينتدفي عزلتك وتفردك عن الناس ولايعودعليك دعلى أخيك بضرر وآفة بل يخير كثيرو فع عظيم واهة الموفق \* فان قلت فايبعثني على العزلة عن الناس والتفردو بهوّن على "ذلك \* فاعلم إن الّذي يهون عليك ذلك الاثة أمور ، أحدها استغراق أوقاتك فالعبادة فانف العبادة شغلا وان الاستثناس بالناس من علامات الافلاس فاذا رأيت نفسك تتطلع الىملاقاة الناس وكلامهم من غيرحاجة وضرورة فاعلم ان ذلك فضول ساقه الفراغ والبطرولقدأحسن منقال فىحذا المعنى

ونورافي دمي ونورافي عظامي ونورا من بين بدى ونورا منخلني ونورا عن يمني ونووا عن مالى ونورامن فوقى ولورامن تحتىاللهم زدني نوراوأ عطني نورا أعظم ورواجعللى نورابرحتك يأترحم الراحين ، فاذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل الاباداء الفريضة أوبذكرأ وتسبيح أوقراءة القرآن فاذاسمعت الاذان فأثناء ذلك فاقطع ماأنت فيه واشتغل بجواب الؤذن فاذا قال المؤذن الله أكر الله أكر فقل مثل ذلك وكذلك في كل كلة الافي الحيعلتان فقل فيهما لاحول ولاقوةالاباللةالعلى العظيم فاذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وأتاعلى ذلك من الشاحدين فاذا سمعت الاقامة فقل مثل مايقول الافي قوله قد قامت الملاة فقار أقامها الله وأدامها مادامت السموات والارض فاذا قرغت من جواب الثودن فقل اللهماني أسألك عند حضور صلاتك وأصوات دعاتك إدبار للشواقيال نهارك أن تؤتى يحدا الوسلة والفضالة والمرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذى وعده باأرحم الراحين فإذا سمعت الإذان وأنت

21 ان الفراغ الى سلامك قادتى ، ولر عاهمل الفضول الفارغ فانتاذاعانقت العبادة بحقها وجدت حلاوة المناجاة فاستأنست بكتاباللة سبحانه واشتفلت عن الخلق واستوحشت من صحبتهم وكلامهم ، وفي الخبر أنموسي عليه السلام كان اذارجع عن المناجاة يستوحش من الناس وكان يجعل أصبعيه فأذنيه لثلابسمع كلامهم وكان كلامهم عنده فالنفور والوحشة فىذلك الوقت كاصوات الجير فعليك يما قاله شيخنار جهالله ارض. بَالله صاحبا ﴾ وذرالناسجانبا ﴾ صادق الودشاهدا ﴿ كُنْتُ فَهِمْ وَعَاتُبًا قلمالناس كيف ششت تجدهم عقاربا والثاني قطع الطمع عنهم بمرة فيهون عليك أمس هم لانمن لاترجو نفعه ولانخاف ضروه فوجوده وعدمه سواء والثاث تبصرا فاتهم وتذكر ذلك وتكرر وعلى قابك لان هذه الاركان الثلاثة اذالزمته طردتك عن صحبة الخلق الى بإباللة تعالى والتفرد لعبادته وحببته اليك وأزمتك بإيه وبالله التوفيق والعصمة (العائق الثالث الشيطان) مُ عليكياً في محار بة الشيطان وقهز موذلك خصلتين م احداهما انه عدومضل مبين ولامطمع فيه لصالحة وابقاء عليك بللايقنعه الاهلا كاكأصلا فلاوجه اذا للامن من مثل عالما العدووالغفاة عنه وتأهل يتين من كتاب الله تعالى احداهما قوله تعالى ألم أعهد البكم يابني آدم ألاتعبدوا الشيطان الهلكم عدق مبين والثانية قوله تعالى ان الشيطان لكم عدوا فاتخلوه عدوا وهذا أقصى التحذير وغايته والخصلة الثانية أنجبول علىعداوتك ومنتصب أبدالحار بتك فهوآناء الليل وأطراف النهاد يرميك بسهامه وأنت غافل عنه فكيف يكون الحالثم وقعتمعك نكتة أخوى وهي انك فى عبادة الله تعالى ودعوة الخلق الى باب الله سبحانه بفعلك وقولك وهذا ضدصنيع الشيطان وهمته ومراده وج فته فصرت كانك قت وشدت وسطك لتفايظ الشيطان وتكايده وتناقضه فهو أيضا يشد وسطه ليعاديك ويقاتلك وبمماكرك حتى يفسدوا لعياذ بالله عليك شأنك بل حتى يهلمكك رأسا اذلايأمن من جانبك بعد فاله الذي يسيءو يقصد بالهلاك الى من لايفايظه ولايناقضه بل يصادقه ويوافقه كالكفاروأهل الفنلال وأهل الرضبة في بمض الاحوال فكيف قصده لمن قام لمغايظته وتجرد لمناقضته فلهاذن معرساتر الناس عداوة عامة ومعك أيها المجنهد فيالعبادة والعرعداوة خاصة وأن أمرك له الهمومعه عليك أعوان أشدها عليك نفسك وهواك وله أسباب ومداخل وأبواب أفت عنها غافل واقد صدق يحى بن معاذ الرازى حيث قال الشيطان فارغوانت مشغول والشيطان يراك وأنت لاثراه وأنت تنساه وهولاينساك ومن نفسك للشيطان عليكأعوان فاذن لابدمن محار بتعوقهره والافلاتأمن القسادوالهلاك ، فانقلت فباىشى أحارب الشيطان و بأىشى أفهره وأ دفعه فاعلم أن لامل مذه الصناعة في هذه المسئلة طريقين أحدهما ماقال بعضهم ان التدبير في دفع الشيطان الاستماذة بلعة سبحانه لاغيرفان الشيطان كالبسلطه الله سبحانه عليك فان اشتغلت بمحاربته ومعالجته تعبت وضاع عليك وقتك ويظفر بك فيعقرك ويجرحمك فالرجوع الى رب المحلب ليصرفه عنك أولى والثاني ماقال آخرون ان الطريق المجاهدة والفيام عليه بالدفع والردوالخالفة ، قلت والذى عندى أن الطريق العدل الجامع في أحمه أن تجمع إين الطريقين فتستعيذ باللة تعالى أولامن شره كمأم ناوهو الكافيشره تمان وأيناه يتغلب عليناعامنا انها بتلاء موزانة تعالى لعرى صدق

محاهدتنا وقوتنا فيأمى مسبحاله وتعالى ويرى صبرنا كالمهسلط عاينا الكفارمع قدرته على كفاية

أمرهم وشرهمليكون لناحظ من الجهاد والصبروالمتحيص والشهادة كاقال تعالى وليعلم الله الذين

آمنواو يتخدمنكم شهداء وقال تعالى أمحستهمأن ندخاوا الجنةو لمايعلم الله الذين جاهدوا منسكم

ويعلم الصابرين فكدلك هذا نم ن محار بته وقهره عماقاله عله او الرضى الله عنهم في الانة نشياء يها حدها أن تشعرف وتتعلم مكايده وحيله فلا يتجاسر حينثذ عليك كالص اذاعلم أن صاحب الدار قد أحسبه فروا ثاني أن تستخف بدعويه فلا علق قلبك بالك ولاتتبع فاء بمزلة الكاب المايجان أقبلت عايه أولع بكولج وإن أعرضت عنهسكت والثالث أن ديمذكر الله سبحاله بلسانك وقلبك فلقدقال صلى الله عليه وسر أنذك الله تعالى في جنب الشيطان كالاكلة ي جنب ابن آدم ، فان قلت فكيف تعلم مكايده وكف الطريق الىمعرفة ذلك وفاعل أناه وساوس هي الزلة السهام التي يرميها وذلك اعمايتبين لك بمعرفة الخواطر وأقسامها والثاني أناله حيلاهي بمزلة الشبكات الى تنصبها وذلك يتبين لك بمعرفة المكا يدوأ وصافها ومجار يهاولقدذكي علماؤنا رضي أمة عنهمأ بوابافي الخواطر وقدصنفنا كتاباسميناه تلبيس ابليس وكمتابنا هذالا يحتمل الاكثار الكنافة كالثان شاءانة تعالىمن كل واحدونها أصلا كافيا اذا اعتصمتبه \* فاماأصل الخواطر فاعزانالله تعالى وكل بقلب ابن آدمملكايدعوه الىالخير يقالله الملهمولدعوته الهمام وسلط في مقابلته شيطانايدعو العبدالي الشريقالله وسواس ولدعوته وسوسة فالملهم لايدعوه الاالى الخير والوسواس لايدعوه الاالى الشر فى قول أكثر علمائنا ، وقد يكي عن شيخنارج الله ان الشيطان و يمايدعوالى الخبر وقصده فىذلك الشر بان يدعوه الى المفضول ليمنعهعن الفاضلأو يدعوه الىخير ليجر هالىذنبعظيم لايغ خيره بذلك الشر من عجب أوغيره فهذات داعيان قائمان على قلبه يدعوانه وهو يسمع قبه يحس بذلك على ماردى فى الاخماراته عليه السلام قال اذاولدلابن آدممولود قرن الله سيحاله بهماكا وقرن الشيطان بهشيطا نافالشيطان جأم على أذن قاسان آدم الايسر والملك جائم على أذن قلبه الاعن فهما يدعوا ، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشيطان لمة بأن آدم وللك نة يعنى نزلة بالدعوة من قوطم لمبلد كان وألم به اذا نزل مثم ركباللة تعالى فيبنية الانسان طبيعة ماثلة الىالشهوات ونيل اللذات كيف كانت منحسن أوقبح فلك هوى النفس الصارفة إلى الآفات فهذه ثلاثة دعاة ، عما علم بعد هذه المقدمة أن الخواطر هي آثار تحدث فى قل العبد تبعثه على الافعال والتروك وتدعوه الهاوسميت خواطر لاضطرابها من خطرات الريمونكوها وحدوثها جيعا فيقلب العبدبالخقيقة من الله سبحاله وتعالى لكنها أربعة أقساممنها ما تحدثه الله تعالى في القلب ابتداء فيقال له الخاطر فقط وقسم يحدثه موافقا لطبع الانسان فيقال له هوى النفس وينسبالها وقسم يحدثه عقيب عوة لللهم فينسباليه ويقال الآلحام وقسم يحدثه عقيب دعوة الشيطان فينسباليه ويقال الوسوسة وتنسب اليهانها خواطرمن الشيطان وانماه في الحقيقة حادثة عند دعوته فهو كالسبب في ذلك والكنه ينسب اليه فها-ه أر بعة أقسام من الخواطر \* تماعل بعدهذا التقسيم أن الخاطر الذي من قبل الله تعالى ابتداء قديكون بخبر إ كراما والزاماللحجة وور يكون بشرامتحا اوتغليظاللحنة والخاطر الذي يكون من قبل الملهم لا يكون الابخيراذهو ناصح مرشد لميرسل الالذلك والخاطر الذى يكون من قبل الشيطان لا يكون الأبشراغواء واستزلالا ورعما يكون بالخبرمكرا واستدراجا والدى يكون منقبل هوى النفس يكون بالشر وعالاخرفيه تمنعاوتعسفا ولقدوجهت عن بعض السلف أن هوى النفس أيضاقه يدعو الىخبر وللقصودمنه شركالشبطان فهذه أنواعها يه ثماعإ بعد هذا انك محتاج الىمعرفة ثلاثة فصول لابداك منها البتة وفيها القصود أحدها الفرق بين خاطر الخبر وخاطرالشرف الجلة والثانى الفرق بين خاطر شرابتدائي أوشيطاني أوهواثي و بماذا يفرق بينها فان لسكل واحدمنها دفعامن نوع آخ والثالث الفرق بين خاطر خيرا بتدائر أواطابي أوشيطاني أزهوائي لتتبع ما يكون من الله تعالى أومن الملهم ويجتنب ما يكون من الشطان وكذلك

في المالة فتمم الملاة ثم تدارك الجواب بعدالسلام على وجهه فاذا أح مالامام بالغرض فلا تشتغل الا بالاقتداء به وصل الفرض كما سيتلى عليك في كيفية الملاة وآدابهافاذا فرغت فقل أللهم صل على محد وآل محد وسلم اللهمأنت السلام ومنك السلام والدك يعود البلام قينا ربئا بالسلام وأدخلنادارك دار السلام تباركت ياذا الجلال والا كرام سبحان ريي العلى الاعلى لاله الاالله وحده لاشريكله لهاللك ولهالجديحي وعت وهو ى لايموت بيده الخبروهو على كل شئ قديرلااله الا ألله أهل النع والقضل والثناء الحسيين لااله الااللة ولانعد الااماء مخاصان له الدين ولوكره الكافرون م ثمادع بعددات بالجوامع الكوامل وهو ماعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى اللهعنها فقل اللهم الى أسألك من الخبركه عاجله وآحله ماعلمت منه ومالم أعلم وأعوذ بك من الشركة عاجله وآجله ماعامت منه ومالم أعلم وأسألك الجنة وما يقرب اليها من قول وعملونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما يقرب

البها من قول وعمل ونية واعتقاده وأسألكمن الخير ماسألك منه عبسدك ورسولك مجر صلى الله عليه وسلموأعوذبك من شرمااستعاذك منهعيدك ورسولك عد صلى الله عليه وسإاللهم وماقضيت لىمن أمر فاجعل عاقبته رشدا مادع بماأرصيه رسول الله صلى الله عليه وسإفاطمة رضى الله عنها ففل ياجى باقبو مياذا الجلال والاكرام لااله الا أنت برحمتك أستفيث ومن عذابك أستجيرلاتكاني الى نفسى طرفة عين وأصاح لى شأنى كالهيما أصلحت به الصالحين ثم قل ماقاله ديسي عسلي نبينا وعليه الملاة والسلام اللهم اثى أصبحت لاأستطيع دفع ماأكره ولاأملك نفع ماأرجو وأصبح الام يبدك لايبد غسيرك وأصبحت مرتهنا بعملي فلافقير أفقرمني اليك ولا غنىأغني مناثعني اللهم لاتشمت في عدوى ولا تسؤ بي صربتي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولانجعل الدنيا أكبرهمي ولاسبلغ عاشى ولاتسلط على بذني من لايرجني ، مادع ما بدالك من الدعسوات المشهورات وا-فظها بمـــا

الهوى على قول من يقول به وهاما انفصل الاول؛ تقال علماؤ ارضى الله عنهم أذا أردت أن تعلم خاطر الخير من خاطر الشر وتفرق بينهما فزنه إحدالموازين الاربعة يتبين الاحالة الاول أن تعرض الاص الذى خطر ببالك على الشرع فانوافق جنسه فهوخيروان كانبااضد برخصة أوشبهة فهوشرغان لم يستبن العبدا الميزان فاعرضه على الاقتداء فان كان فى فعله اقتداء بالصالحين فهوخير وان كان بالضدانباعاللطا لحين فهوشرفان لم يستبن لك بهذا اليزان فاعرضه على النفس و لهوى فانظروان كان مماننفر عنه النفس نفرة طبع لانفرة خشية وترهيب فاعلم الهخيروان كان مماعيل اليه النفس ميل طبع وجبلة لاميل رجاءالي اللة تعياتي وترغيب فهوشراذا لنفس أمارة بالسوءلاتميل باصلها اليخير فبأحدها الموازين اذا نظرت وأمعنت النظر يستيين لك خاطر الخير من خاطر الشر والله تمالى ولى الحداية بفضله لهجوادكر م دوأماالفصل الثاني، فقال علم اؤنااذا أردت أن تفرق بين خاطر شريكون من قبل الشيطان وبين خاطرشر كمون من قبل هوى المفس أومن قبل اللة حمالي ابتداء فانظر فيه من ثلاثة أوجهأ حدهاان وجدتهم مهاراتبا على حالة واحدة فهومن الله تعالى أومن هوى المفس وان وجائه مترددامضطر بافاعلانه من اشيطان يدوكان بعض الصاخين رجهانية تعالى يقول مثل هوى النفس مثل النمراذاحارب لاينصرفالا بقمم بالغ وقهرظاهرأ ومثل الخارجي الذي يقاتل تدينالا يكاديرجع حتى يقتل ومثل الشيطان مثل الذئب اذاطردته منجانب دخل من جانب آخر وثانيها ان وجدته عيقبذنب أحدثه فهومن اللة تعالى اهانة وعقوية بشؤم ذلك الذنب قال اللة ثعالى كلابل وأن على قاوجهما كانوأ يكسبون قالشيخي الامامرحه اسمك تؤدى الذنوب الى قسوة القاب أولها خاطر ثم يؤدى الى القسوة والرين وان كان هذا الخطر مبتدأ لاعقب ذنب كان منك فاعرأ نه من قبل الشيطان هذا في الاكثر لاه يبتدئ بدعوة الشرو يطلب الاغواء بكل حال والثهاان وحدته لا يضعف ولا يقل بدكر الله تعالى ولابزول فهومن الهوىوان وجدته يضعف وقل بذكر الله سبحا يفهومن الشيطان كإذ كرفي تفسير قوله تعالى من شرالوسواس الخناس أن الشيطان جائم على قلبان آدم اذاذ كراللة تعالى خنس واذا غفل وسوس ووأما الفصل الله أن اذا أردت أن تفرق بين خاطر خير يكون من الله تعالى أومن اللك فانظر في ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أن تنظر فان كان قو يامه ما فهومن الله تعالى وان كان مترددا فهومو الملك اذهو ينزلة الصويدخل معكفي كل جانب ووجه ويعرض عليك كل نصحر جاءا جابتك ورغبتك في الخروالثاني ان كالتعقيب اجتهاد منك وطاعة فهو من اللة تعالى قال اللة تعالى والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا والذين اهتدواز ادهم هدى وات كان مبتدأ فهومن الملك فى الاغلب والثالث ان كان فىالاصول والاعمال الباطنة فهومن الله سبحانه وانكان فالفردع والاعمال الظاهرة فهومن الملك فالا كثراذاللك لاسبيل له الى معرفة باطن المبدفي قول أكثرهم بهوآ ما خاطر الخيرالذي يكون من قبل الشيطان استدراجا الىشريربي عليه فلقدقال شيخنا رجهالله أنظر التوجدت نفسك فيذلك لفعل الذى خطر بقلبك، بم نشاط لامع خشية ومع عجلة لا مع تأت ومع أمن لامع خوف ومع محى عن العاقبة لامع بصرة فاعل أنهمو الشيطان فاجتنبه اون وجدت نفسك على ضد ذلك مع خشية لامع نشاطومع تأن لامع عجاة ومع خوف لامع أمن ومع بصارة العاقبة لامع عمى فاعدأ نعمن الله سبحانه أومن اللك قلت أنا وكأن النشاط خفة في الآنسان للفعل من غير بصيرة وذكر ثواب ينشطه في ذلك وأماا الأني فحمود الافي مواضع معاومة معدودة وذكر في الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آلهوسلم الهجلة من الشيطان الافي خسة مواضع نزو بجالبكر اذاأ دركت وقضاءالدين اذاوجم وتجهيز الميت اذامات رقرى الضيف اذاتول والتوبة من الذنب ذا أذنب وأما الخوف فيحتمل أن يكون في المامه وأدائه على وجهه وحقه وفبول

أوردناه في كاب الدعوات من كتب احياء عاوم الدين والاكر أوقاتك بعد المالاة الىطاوع الشمس موزعة على أر بعوظائف وظيفة في الدعسوات ووظيفة في الاذكار والتسبيحات وتكررها في مسبحة ووظيفة في قسراءة القرآن ووظيفة في التفكر فتفكر فى ذنو بـك وخطاباك وتقصرك فيعبادةمو لاك وتعرضاك لعقابه ألاليم وسخطه العظيم وترتب أوقاتك بتدبرك أورادك فجيع يومك لتندارك به مافرطت من تقصرك وتحترزمن التعرض لسخط الله الاليم في يومك وتنوى الخيرلج يع المسلمين وتعزم أن لاتشتفل فيجيع نهارك الابطاعة الدتعالي وتفصل فى قلىك الطاعات التي تقسر عاساو تختارا فضلهاو تتأمل عهشة أسبالها لتشتغل سها ولاندم عنك التفكرني قرب الاجل وحاول الموت القاطع للامل وخوج الامرعن الاختبار وحصول الحسرة والندامة وطول الاغمارار وليكن من تسديحاتك وأذ كاوك عشركامات احسداهن لاالهالااللهوحده لاشم لك له الملك وله الحسد يحي و بيت رهو حي لايموت

الله تعالى الياه ، وأما بصارة العافية فيأن يتبصر ويتيقن أخرشد وخير و يحتمل أن يكون لرؤية الثواب فى العقبي ورجاته فاعزذلك مو فقافها مجلة الفصول الثلاثة التي لزمتك معرفتها في فصل الخواطر فارعها وأمعن التظر فيهامااستطعت فانهامن العاوم الاطيفة والاميرار الشير يفةفي هذا الباب والله الموفق بفضاله ﴿ وأماقصل الحيل والمخادعات من الشيطان ﴾ فجرى ذلك ومثاله ان مكايد الشيطان مع ابن آدم في الطاعة في سبعة أوجه أحدها أن ينهاه عنها فأن عصمه الله تعالى رده بان قال الى لمحتاج الد ذلك جدا اذلا بدلى من التزود من هذه الدنيا الفائية للزَّخ و التي لا انقضاء لها ثم يأمره بالتسويف فان عصمه الله تعالى ورده بان قال ليس أجلى يدى على الى انسوفت عمل اليوم الى غد فعمل غدمتي أعمله فان لـ كل يوم عملا مرأمر وبالعجلة فيقولله عجل عجل لتتفرغ لكذاوكذافان عصمه الاة تعالى وردوبان قال قليل العمل مع التمام خير من كثير ممع النقصان عمياً مر وباعمام العمل مها آة الناس فان عصمه الله تعالى ردمان قالماالد عاهمل عرا آةالناس أفلات كفينى رؤية الله تعالى عمر يدأن يوقعه فالمعب فيقول مأعظمك وماأ يقظك ومأ فضلك فانعصمه اللة تعالى ردوبان قال المنانة تعالى في دلك دوني فهو الدى خصني بتوفيقه وجعل لعملي قيمة غظيمة بفضله ولولافضله فباذا كان قيمة هذا العمل في جنب نعمة الله تعالى على وجنب معصيتي له يه عمرهاتيه من وجهسادس وهوا عظمها ولا يقف عليه الامتيقظ وهوان يقول اجتهدأ نتف السرفان القة تعالى سيظهره عليك ويلبس كل عامل عمله وأراد بذلك ضربامن الرياه فان عصمه الله تعالى و ده بان قال باملع والى الأن كنت تأتيني من وجه افساد عمل والآن تأتيني من وجه اصلاحه لتفسيده اي أناعب الله تعالى وهم سيدى إن شاء أظهر وان شاء أخذ وان شاء جعلني خطيراوان شاء جعلني حقىراوذلك اليهماأ بالى ان أظهر ذاك للناس أولم يظهر وفليس بأيديهم شئ ثميانيه من وجه سابع و يقول لا اجتلك الى هذا العمل لانك ان خلقت سعيدا لم يضرك ترك ألعمل وان خلقت شقيا لم ينفعك فعله فان عصمه اللة تعالى ودوبان قال اعا أناعبد وعلى العبد امتثال الاص لعبوديته والربأعار بوييته يحكمايشاء ويفعلمار يدولانه ينفعني العمل كيفما كنت لانيان كنت سعيدا احتج تاليه لزيادة الثو ابوان كنت شفيا فانامح ناج اليه كى لاأوم نفسي على ان الله تعملى لايعاقبني على الطاعة بكل حال ولا يضرني على انى ان أدخل النار وأنامطيع أحسالي موزان أدخلهاوأ ناعاص فكمف ووعده حق وقهله صدق وقدوعد على الطاعات بالثو اسفن لو الله تعالى على الاعان والطاعة لمدخل النارألية ودخل الخنة لالاستحقاقه بعملها لحنة واكرز لوعدالله الصادق تعالى وتقدس ولهذا المعنى أخبراللة تعالى عن السعداءاذقالوا الجدلة الذي صد قناوعده فتنقظ رجك اللهفان الامر كاترى وتسمع قس عليه سائر الاحو الوالافعال واستعن بالله تعالى واستعذبه فان الامر بيده ومنه التوفيق ولاحول ولاقوة الابالة العلى العظيم ﴿ العائق الرابع النفس ﴾ عمالك بإطال العبادات عصمك اللة والانابا لخنس من هذه النفس الأمارة بالسوء فانهآ أضر الاعداء والاؤهاأ صعب البلاء وعلاجها أعسر الاشاءوداؤها أعضل الداءودواؤها أشكل الدواء وانماذلك لام بن أحدهما أنهاعد ومن داخل واللصاذا كان من داخل البت عزت الحلةف وعظيرالضرر ولقدصدق القائل تفسي الى ماضرتي داعى ، تسكثر أسقامي وأوجاعي كيف أحتيالي من عدو اذا ﴿ كَانْ عَدُونَ بِينَ أَصْلاعِي والثانى أنه عدومحبوب والانسان عم عن عيب محبوبه لايكاد يبصرعيبه كاقال القاتل

واست ترى عبيا لذي ألود والاخا ۽ ولايعض مافيه اذا كنت راضا

وعين الرضاعن كل عيب كليلة ، واكن عين السخط تبدى للساويا

سدهاشروهوعلى كلهن قدير الثانية لااله الاالله اللك الحنى للبين الثالثسة لااله الااللة الواحد القهار رب السموات والارض ومابيئهما العزبز الغفار الرابعة سبحان الله والحد للة ولااله الااللة والله أكبر ولاحول ولاقوة الابانلة العلى العظيم الخامسة سبو حقدوس رب الملاثكة والروح السادسة سبحان الله و محمده سبحان الله المظيم السابعة أستغفر الله العظيم الدى لااله الاهوالحي القيسوم وأسأله التوبة والمغفرة الثامنةاللهمالامانع الما أعطيت ولامعطى لمأ منعت ولاراد لما قضيت ولاينفع ذا الجد منك الجد التاسعة اللهم صل على محدوعلي آل محد وصحبه وسلم العاشرة بسماعة الذى لايضر مع أسمة شئ في الارض ولآفىالسياء وهو السميع العليم تكروكل واحدة من هذه الكامات اماماتة مرة أوسيعين مرة أوعشرص أث وعو أقدله ليكون لجموعما يتولازم هذه الاذ كار ولاتشكام قبسل طاوع الشمس فق اللبر الإذلك أفعل من اعتاق عانرقابمن وال اسمعيل على نبينا وعليه أفشل الصلاة والسلام أعنى الاستسعمال شاك الى

فانايستحسن الانسان من نفسه كل قبيح ولايكاد يطلع على عيب لها وهي في عداوته اواضرارها فما أوشاكماتوقعه فى فضيحة وهلاك وهولا يشعر إلاأن يحفظه الله تعالى بفضله و يعينه عليها برحمه مه ثم أقول تأمل أيهاالرجل نكتة واحدة مقنعة وهي إنك اذا نظرت وجدث أصل كل فتنة وفضيحة وخزى وهلاك وذنب وآفة وقعفي خلق اللة تمالي من أول الخلق اليهوم القيامة من قبل هذه النفس أمامها وحدها أو عداوتها ومشاركتها ومساعدتها فاول للعصة للة تعالى كانتمن ابليس وكان سببه بعد القضاءالسابق هوى النفس بكبرها وحسدها ألقته بعدعيادة ثمانين ألفسنة على ماقيل في بحر الضلال ففرق الى أبد الآبدين اذلم يكن هنالك دنيا ولاخلق ولاشيطان بل كانت النفس بكبرها وحسدها فعملتبه ماعملت ثمذنب آدموحواء عليهماالسلام طرحتهماشهوةالنفس فحذلك وحرصهما على البقاء والحياة حتى اغترا بقول ابليس فكان ذلك اذا بعون النفس وشركتها حتى سقطا بذلك من جوار الله تعالى وقرارالفردوس الى هذه الدنيا الحقيرة الذكاء الفائية الهلكة ولقيا مالقياولة أولادهما مالقوا من ذلك اليوم الى أبد الا بدين به ثم حديث قايل وهابيل كان السبب في أمرهما الحسد والشبع م حديث هاروت وماروت كان السب في شأنه ماالشهوة ثم هاجو الى يوم القيامة ولانجه في الخلق فتنة ولا فضيحة ولاضلالا ولامعصية الاوأصلهاالنفس وهواها والاكان الخلق فيسلامة وخير واذا كان عدق بهذا الضرر كله خق للعاقل أن يهتم باحم، والله تعالى ولى الهداية والتوفيق بفضله ، فان قلت فما الحيلة اذالنافي هذا العدق وماالندير فيأمره فبين لناذلك فاعلمأناذكر نافها نقدمان أمرهاعسير صعب اذلا يمكن قهرها بمرة كسائر الاعداء اذهى للطية والآلة وقيل ان أعر أبيادعا لانسان بخبر فقال كبت اللة تعالى كل عدة الثالانفساك ولا يمكن اهمالها بمرقا كان ضررها فتحتاج الى طريق بين الطريقين تربيهاوتقق بهابقدرماتعتمل مل كلخير وتضعفها ريحبسها علىحد لاتتسادي فانت من أصحاف علاج شديد ونظر لطيف، مُقدد كر افيأ مرها أن تلجمها الحام التقوى والورع لتحصل الفائدتين جيعاء فانقلتان عدوداية جوح وبهيمة صعبة شكسة لاتنفاد للجام فاللياة فبهاحتى عكنتامنها \* فاعلم انك فيهاصادق والحياة تدليلها حتى تنقاد للعجام ، قال عاملة الرضي الله عنهم الما يدلل النفس ويكسرهوا هاثلاثة أشباء أحدهامنع الشهوات فان الدابة الحرون تلين اذا تقص من علفها والثاني حل أثفال العبادات عليها فان الحار اذار يذفى جهمع النقصان من علفه تذلل وانقاد والثالث الاستعاثة بالله عزوجل والتضرع اليه بان يعينك والافلاعلس أماتسمع قول يوسف عليه السلام ان النفس لأمارة بالسوء الامارحمر في فاذاواظيت على هذه الامور الثلاثة انقادت الكالنفس الجوح بأدن الله عزوجل خْبِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىكُهُ اوتِلْجِمِهِ اوتالمن من شرها ، فان قلت فبين لذا الآن ما هوالتقوى حتى نعلمه \* فاعلم أوّلاان التقوى كنزعزيز فائن ظفرتبه فكم يحبدفيه من جوهر شريف وعلق نفيس وخير كثيرورزق كريم وفوز كبيروغم جسيم وملك عظيم فكان خيرات الدنيا والآح وجعت فعلت يحت ها والحدة التي هي التقوى وتأمل مافي القرآن من ذكر هاف كمعافى مهامن خبروكم وعدها ما مراج وأبه الوكم أضاف المهام ومعادة وأنا أعداكم وجلتها اثنتي عشرة خصاة أوهما المدحة والثناء قال اللة تعالى وان تصبر واوتتقوا فان ذلك من عزم الامور والناني الحفظ والحراسة من الاعداء قال الله تعالى وانتصروا وتتقوا لايضركم كيدهمشيأ والثالث التأييدوالنصرة فالالقاءال اناللهمع الذين اتقواوالذين هم محسنون وقال تعالى والله ولى المتقين الربع النجاة من الشدائد والرزق من الحلال قال الله تعالى ومن يتق الله بجعلله مخرجاو يرزقه من حيث لا يحتسب والخامس اصلاح العمل قال الله تعالى يأبها الذبن آمنوا اتقوا التهوقولواقو لاسديدا يصاحلكم أعمالكم والسادس غفران الذنوب قالالله

طاوء الشمس من غيران وعجاله كلام ﴿ آداب مابعه طاوع الشمس الى الزوال كه فاذا طلعت الشمس وارتفعت قدو رمح فصل ركعتسين وذلك عندد زوال وفت الكراهة للصلاة فأنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى الارتفاع فأذا أضحى النهار ومضي منه قريبمن وبعه فصل صلاء الضمحي أربعا أوستا أوتمانيا مثنى فقد نقلت هذه الاعداد كلها عن رسول التصلي الله علمه وسلروالسلاة خركلها فحن شاء فليستكثر ومن شاء فايستقلل فليس يان العاوء والزوال راتبة الاهدء المأوات فافضل منهامن أوقاتك ولك فيدأر بع حالات (الحالة الاولى)وهي الافضل أن تصرفه في طلب العز النافع دون الفضول الذي أكب الناسعليه وسموه علما والعمل النافع مابزيد فىخوفك من الله تعالى ويزيد فى بصيرتك بعبوب نقسك ويزيدفي معرفتك بعبادة ربك ويقلل من رغبتك في الدنياويزيد فيرغبتكفي الآخ ة ويفتح بصيرتك ماسفات أعمالك حتى تحترز منهاو يطلعك على مكايد الشيطان وغروره وكيفية

تعالى ويففر لكرذو بكروالسابع عبة الله قال الله تعالى ان المتحسالة فين والثامن القبول قال الله تعالى المتقبل ا

صدق القائل مناتج الدقف الدى ه سيق اله المتجراراج (وكتب بعضهمهذا البت) لا يقدم المرء الى قبره ه غيرالتي والعمل الدخ (وقال غيره) من عرف الله فإ يقنه ه معرف الله قال الشق ما يصنع المبد بعزالفني ه والعزكل العز المتقالفات الله وماذ التي ماسرذا الطاعة ماله ه في طاعة الله وماذ التي وكتب بعضهم على بعض الفبور)

( وكتب بعضهم على بعض الفيور ) ليس زاد سوى التتى ﴿ خَلْدَى مَنْهُ أُورَ عَى

\* مْمَنَّا مَل أُه الدواحدا وهوأنه هبأ نك قد تعبت جيع عمرك في العبادة وجاهدت وكابدت حتى حصل للصمأته بيت أليس الشأن كافي القبول ولقدعامت أن الله تعالى يقول اعمايت قبل الله من المتقين فرجع الامر كله الى المقوى ووانساك ووى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ماأعجب وسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشئ من الدنياولا أعجبها حدالاذرتقي ، وعن فتادة أنه قال كتوب في النوراة باابن آدم انق الله ونم حيث شئت ، و والغني عن عاص بن عبد قيس أنه بكي عندموية وكان يصلى كل يوم وليلة أنف ركعة شمياتى الى فراشه فيقول با- أوى كل شروالله مارضيتك لله طرفة عين ويبكي يومافقيل له مايبكيك قال قوله تعالى ائما يتقبل الله من المتقين ﴿ ثُمَّ نَامُلُ مُكَتَّمَّا خَوَى وهِي أَصِلَ الاصُولُ وهي ملذ كِأْن بعض الصالحيين قال لبعض أشياخه أوصني بوصية فقال أوصيك بوصية الله رب العالمين الاولين والآخ ين قوله تعالى ولفدوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وايا كمأن انقوا الله يبقلت أناأليس اللة تعالى أعل بصلاح العبدمن كل أحد أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحدولو كانت ف العالم خصلة هي أصلح للآميد وأجع للخبر وأعظم للزج وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى بالحال وأنجح في الما كمن هذه الخصلة التي هير التقوى لـكان الله تعالى أمر بهاعباده وأوصى خواصه بالصليحال حكمته وسعة رجمته فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة وجع الاولين والآخرين من عباده فىذلك وافتصرعلبهاعامتأنها الغاية التي لامتجاوزعنها ولامقصدونهاوأنه عزوجل قدجع كل نصحودلالة ارشادوتنبيه وتأديب وتعليم وتهذيب فيهذه الوصية الواحدة كإيليق يحكمته ورجته وعامت أنهذه الخصلة التيهي التقوى هي ألجامعة لخيري الدنيا والآخ ة السكافية لجيع المهمات المبلغة الى أعلى الدرجات

تلبيسه على عاماء السوء حتى عرضهم لقت الله تعالى وسنخطه حيث أشتروا الدنيا بالدين واتخذوا العإ ذريعة ووسيلة الى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الاوقاف واليتامى والمساكين وصرفواهمتهم طول تهارهم الى طاب الجاه والمرلة في قاوب الخلق واضطرهمذلك الى المراآة والمماراة والمناقشمة في الكلام والمباهاة وهنبأ القن مسن العسلم التناقع ورجعناهني كتاب احياء عاوم لدين فان كنتمن أهله فمادواعليه ترعامه وادع اليه فمن علم ذلك معمليه تمدعا اليه فالك يدعى عظما في ملكوت السموات يشهادة عيسي عليه السلام فاذا فرغت من ذلك وفسرغت من اصلاح نفسك ظاهراو باطنا وأضل شئ من أوقاتك فلابأس أن تشتغل بعلم الملحب في الفقه لتعرف مه الفروع النادرةفي العبادات وطر بقالتوسطيين الخلق في الخصومات عنسمه انكبابهم على الشهوات فذلك أيضا عند الفراغ من هذه المهمات من جالة فروض الكفايات فان دعتك نفسك الى ترك ماذكر اله من الارواد والاذكار اشتفالا يذلك

فى العبودية وقد أحسن من قال

ألاانما التقوى هي العزوالسكرم ، وحبك للدنيا هوالدل والعدم وليس عملي عبدتني تقيمة ، اذا محج التقوى وان حاك وحجم

وهذا أصل لاحز بدعليه وفيه كفاية لمزأ بصرالنورواهتدي وعمل بذلك واستغنى والتدولي الهداية والتوفيق بمنه ، فان قلت لقدعظم قدرهذ ، الخولة رجل موقعها واشتدت الحاجة الى معرفتها فلابد الآن من تفصيلها ، فاعل ان الاحركذاك فق لها أن يجل قدرها ويازم طلبها وتمس الحاجة الى معرفتها واكمنك تعلمأن كالخطير وكبير بحتاجى اجتلابه الىطلب كشيرونعب كبيروهمة عالية وجهدشديد فاذا كما أنهنه الخصاة خصاة عظيمة كبرة فان المجاهدة في طلبها والقيام بحقها والعناية في تحصيلها أيضا لفعل كبير وشأن عظيم فان المكارم على حسب للمكاره وأن اللذات على حسب المؤنات والله تصالى يقول والذبن جاهدوا فينالنهدينهم سبلناوان الله لمع المحسنين وهوالرؤف الذي بيده تيسيركل عسير فاستمع وتنبه وتفهم جدايان عده الخصاة حتى تعلمها عمرتشمر للقيام بهاواستعن بالتةعز وجل حتى تعمل ماتعرفان الشأن كامف ذلك والله ولى التوفيق والحداية بفضله ، فنقول اعلم أولا بارك الد في ينك وراد في يقينك أن التقوى في قول شيوخنار حيم الله هو تذريه القلب عن ذنب أريس في عنك مثله حتى تعصل لكمن قوة العزم على تركها وقاية بينك و بين المعاصى هكذا قال شيخنار حمالله وذلك ان أصل لفظة التقوى في اللغة هو الوقوى بالواو وهو مصدر الوقاية يقال وقيية , وقاية ووقوى فابدلت عرب الواوتاء كاهوفى الوكلان والتكلان وتحوهم افقيل تقوى فاذن لماحصلت وقاية بين العبدو بين المعاص مور قوة عزمه على تركها وتوطين قلبه على ذلك فيوصف حينئذ بآنه متق ويفال لذلك التنزيه والعزم والتوطين تقوى والتقوى في القرآن تطاق على ثلاثة أشياءا حدها بمعنى الخشية والهيبة قال اللة تعالى واياى فاتقون وقال اللة تسالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله والثاني عيني الطاعة والعبادة قال الله تعالى باأمها الذن آمنوا اتقوا التمحق تقاته قال ابن عباس رضي التعنهما أطيعوا التحق طاعته وقال مجاهد هوأن يطاع فلايمصي وأن يذكر فلاينسى وان يشكر فلايكفر والثاث يمنى تنزيه القلب عن الذنوب فهذه هي الحقيقة فيالتقوى دون الاولين ألانرئ أن الله تعالى يقول ومن يطع الله ورسوله و يخش الله ويتقه فأولئك همالفائزون ذكرالطاعة والخشية ثم ذكرالتقوي فعامت آن حقيقة التقوي معني سوى الطاعة والخشية وهي تذيه القلب عماذكرناه تم قالوار جهم الة منازل التقوى ثلاثة تقوى عن الشرك وتقوى عن البدعة وتقوى عن المعاصى الفرعية ولقدذكم ها الله سبحاله وتعالى في آلة واحدة وهي قوله جلمن قائل ليسعلي الذين آمنو اوجماوا الصالحات جناح فعاطمعو اأذاماا تقو اوآمنه أ وعملوا الصاخات ثمانقوا وآمنوا ثمانقوا وأحسنوا فالتقوى الاولى تقوىعن الشرك والاعمان الذي فمقابلتها التوحيدوالتقوى الثانية عن البدعة والاعمان الذيذ كرمعها افرارعقود السنة والجاعة والتقوى الثالثة عن للعاص الفرعية والاقرار في هذه المزاة نقابلها بالاحسان وهو الطاعة والاستقامة علما فتكون منزلة مستقيمي الطاعة فالآية جعت ذكر للنازل الثلاث منزلة الإيمان ومنزلة السنة ومنزلة استفامة الطاعة فهذاماقاله العلماءرجهم التة في بيان معنى التقوى ، قلت وأناوجدت التقوى عيني اجتناب فضول الحلال وهوماروى فيالخبر المشهور عن الني صلى الله عليا وسلم أنه قال المماسمي المتقون متقين لتركهم مالاباس وحدراعم ابه بأسفاحببت أن أجع بين ماقاله عاداؤ ارجهم اللهو بين ماجاء في الخبرعن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حداجا معاومه في الخارج فاقول التقوى هواجتناب كل ما تخاف منه ضروا في دينك ألا ترى اله يقال الريض المحتمى الهيئة إذا اجتنب كل ثني يضره في بدئه

فأعل أن الشيطان العين قددس في قلبك الداء الدفين وهمو حب الجاء والمال فاياك ان تفتريه فتكون ضحكة للشطان فيهلكك ثم يسخريك فان جريت نفسك مدة في الاوراد والعبادات لكانت لاتستثقلها كسلا عنهالكن ظهرت وغيتك فى تحصيل العلم النافع ولم ترد بهالاوجهاللة تعالى والدار الآخة فذلك أفضل مور توافل العبادات بهماصحت النية ولكن الشأن في صحة النية فان لم تصمم النية فهي معدن غرور الجيال ومن لة أقدام الرجال (الخالة اثنانية) أن لا تقدر على عصيل العلم النافع لكن تشستفل بوظائف العبادات من الذكر والقرآن والتسبيدات والصالة فسدلك من درجة العابدين وسير الصالحين وتكون أيضا بدلك من الفائر بن (الحالة الثالثة ) أن تشتغل عا يصل منه خرير السامين ویدخل به مىرور عسلی قلوب للؤمنين أوتيسربه الاعمال الصالحة للصالحين كحدمة الفقهاء والصوفسة وأهل الدين والترددفي أشغالهم والسعىفي اطعام الفقر اءوالسا كين والتردد مثلاعلى المرضى بالعيادة وعلى الجنائز بالتشييع

من طعام أوشر اسبأوفا كهة أوغيرها ثم الذي يخاف منه الضرفي أمر الدين قسمان محض الحرام والمعسية وفعنول الحلاللان الاشتغال بفضول ألحلال والانهمالة فيديستجرصا حبه الى الحرام ومحض العصيان وذلك لشره النفس وطفيانها وتحردا لهوى وعصيائه فن أرادأن يأمن الضروفي أمم دينه اجتف الخطر وامتنع عن فضول الخلال منسرا أن يجره الى محض الحرام على ماقاله صلى الله عليه وسلم التركهم مالابأس بمحاراعمابه بأس يعني لتركهم فضول الحلال حذراعن الوقوع في الحرام فالتقوى البالغة الجامعة اجتناب كلمافيه ضرر لامرالدين وهوالمعصية والفضول هذا تفصيلها يووأما اذا أردنا يحديدها على موضوع عزالشرع ، فنقو لحد التقوى الجامع تنزيه القلب عن شرلم يسبق عنك مثله بقوة العزم على تركه حنى يصيرذلك وقاية بينك وبين كل شرئم الشرور ضربان شرأ صلى وهومانهي الله عنه تحريما كالعاص المحمة وشرغىرأصلي وهومانهم عنه تأديباوهو فضول الحلال كالمباحات المأخوذة بالشهوة فالاولىتقوىفرض يازم بتركها عذاب النار والثانية تقوى خيروأ دبيازم بتركها الحبس والحساب والتعيير واللومفن أتى بالاولى فهوفي المرجة الدنيامن التقوى وهي مغزلة مستقيمي الطاعة ومنأتى بالاخرى فهوفى الدرجة العليا من التقوى وذلك منزلة مستقيمي ترك المباح فاذاجع العبد بينهماأعني اجتناب كل معصية وفضول فقداستكمل معنى التقوى وقام بحقها وجع كل خير فيهاوهذاهو الورع الكامل الذي هو ملاك أص الدين وذلك منزلة الادب على باب الله تصالى فهذا معنى التقوى وبيانها فيالجلة فافهمهموفقا انشاء الله تعالى يه فانقلت ففصل لنا الآن هذا المعنى في النفس واستعماله فيهافان الخاجة جاءت من هنالك لنعل كيف تلجيها والنفس بهذا المعنى الذي فصلت من حقيقة التقوى ، فاقول أجل الما تفصيله في أص هذه النفس أن تقوم عليها بقوة العزم فتمنعها عبر كل معصية رتسونها عن كل فضول فاذا فعلت ذلك كنت قدا تقيت الله تعالى في عينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك وجيع أركانك وألجتها بلجاما لتقوى ولهذا الباب شرح يطول وقدأشرنا اليه في كتاب احياء عاوم الذين م وأما الذي لابدمنه همنافأن نقول من أرادان يتق الله فلراع الاعضاءا لخسة فانهن الاصول 🛪 وهي العين والاذن واللسان والفلب والبطن فيحرص عليها بالصيانة لحاعن كل ما يخاف منه ضررافي أمر الدين من معصية وح اموفضول واسراف من حلال واذاحصل صيانة هذه الاعضاء فرجوأن يكني سائر أركانه ويكون قدقام التقوى الجامعة بجميع بدنه للمتعالى فدعت الحاجة الى بيان خسة فصول لحذه الاعضاء وتفصيل مأبحر مفيحق كل واحدمها على قدر مايليق ﴿ الفصل ألاول فصل العين ﴾ مهذا الكتاب ثُم عليك وفقك الله وايانا بحفظ المسين فانها سبب كل فتنة وآفة وأذكر في أصرها ثلاثة أصول كافية ﴾ أحدها ماقال الله سبحانه قل للؤمنين يغضوامن أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى طم ان الله خبير يمايصنعون \* واعلم أى تأملت هذه الآية فاذافها مع قصرها ثلاثة معان عزيزة تأديب وتنبيه وتهديد ، فاما التأديب فقوله تعالى قل المؤمنين يفضو امن أبصارهم ولا بدالعبد من امتثال أمم السد والتأدب الدايه والافيكون سئ الادب فيحجب فلايؤذن له في حضور الجلس والمثول بالحصرة فافهم هذه النكتة وتأمل ما محتم افان فيها ما فيها ، وأما التنبيه فقوله تعالى ذلك أزكى هم وينطلق على معنسن أ والله أعلرالاول ذلك أطهر لقاوبهم والزكاة الطهارة والنزكية النطهير والناثى ذلك أبي لخبرهم وأكثر والزكاة فىالاصل النمو فنبه على أن في غض البصر تطهير القلب وتكثير الطاعة والخبر وذلك انك أن لم تغض بصرك وأرخيت عناله تنظرالي مالايعنيك فلايخاومن أن تقع عينك على حرام فان تعمدت فذنب كبير وربحاتغلق قلبك بدلك فتهلك انالم يرحم اللة تعالى فلقدروى ان العبد لينظر النظرة ينغل فيها فلبه كإينفل الاديم فى الدباغ فلا ينتفع به أبداوان كان مباحا فريما يشتخل قلبك به فجاءك الوساوس والخواطر بسببه ولعاك لانصل اليه فتيق مشغول القلب منقطعا عن الخبروان كنت لم ترذلك كنت مستر يحاعن ذلك كله يوفى هذا المعنى ذكرعن عيسى صاوات الله عليه اياكم والنظرة فانها تزوع في الفلب الشهوة وكفي بهالصاحبافتنة \* وقالذوالنون نعرحاجب الشهوات غضى الابصار ولقدا حسن القاتل وأنت اذا أرسات طرفك رائدا يه لقلك بوما أتعبتك الناظر رأيت الذي لاكله أنتقادر و عليه ولاهن بعضه أنتصابر

فاذن مهما كنت غاضا للبصر حافظالمهن لاتنظر الىمالايعنىك ولاسهمك كنت نق الصدو فارغ القلب مستريحا عن كثير من الوسواس سالم النفس عن الآفات متزايدا في الخبرات فتنبه لحذه النسكتة الجامعة والله عز وجل المو فق عنه وكرمه ، وأما النهديد نقوله تعالى ان الله خبر عايصنعون وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور وكنفي بهذا محذ برالمن خاف مقلم ربه فهذا أصل واحدمن كمتاب الله عزوجل يد الاصل الثاني مارويناعن رسول الله صلى الله عليه وسرأته قال ان النظر الى محاسن المرأة سهم سموم من سهام اللس فن تركها أذاقه الله تعالى طعم عبادة تسره وان وجدان حالاوة العبادة وانة الناجاةمن العابدين يمكان وهذاشئ مجرب علمه وتحققه من عمل به لانهاذا امتنع عن النظر الى مالا يعنيه بحدانة العبادة وحلارة للطاعة والقلب صفوة لم يجدها قبل ذاك 😹 الاصل الثالث أن تنظر الى كل عضو من أعضائك يصلح لماذاو ينظر لهماذا فعلى حسب ذلك تصويه وتحفظه فالرجل للشي في وياض الجنة وقصورها والمدلكا سالشراب وتناول الاثمار وكذلك فيسائر الاعضاء فالعين اعملم للنظر اليوب العالمين معانه وليس في الدارين كرامة أجل وأ كرمون ذلك فقيق لشيئ بنتظر ويرجى لهمثل هذه الكرامة أن يصان ويحفظ ويعز وبكرم فهذه الاصول الثلاثة اذا أحسنت التأمل فيها كفتك المؤية فىهذا الفصل والتهولي الترفيق وهوحسى ونعم الوكيل ﴿ الفصل الثاني الاذن ﴾

فعليك بصيانة سمعك عن الخناوالفضول وذلك لامرين أحدهما لماروى أن المستمع شريك المتسكام وفي ذلك يقول القائل تحرّ من الطرق أوساطها ، وعد عن الجانب المشتبه وسمعكصن عن مهاع القبيح ، كسون اللسان عن النطق به فانك عند استماع القبيح ، شريك لقائله فانتبه

والثانى أنذلك يهيج الخواطر والوسوآس فالقلب عمن ذلك يبدوالاشتغال فالبدن فايبق العبادة شي 🦛 ثم اعلم أن الكلام الذي يقع في قلب الانسان و-معه بمزلة الطعام الذي يقع في جو فه فنَّه الصار ومنه النافع ومنه الفذاء ومنه السم بل أن يقاء الكلام وتجرعه أكثر وأبلغ من الطعام فان الطعام يزول عن المعدة بنوم وغيره وو بمايية أثره زمانا مرزول ولهدواء يزيل أثره من جسم الانسان وأماال كالام الذى وقعرف قلبه فربما يبقى معه جيع عمره والأينساء فانكان ردينا فلايزال يتعبه ويعيبه وترديسيه خواطر في الفلب ووساوس يحتاج الى أن يعرض عنها و يعدل بقابه عن قذكرها ويستعيد بالله من شرهاولا بأمن أن يحمله على بلية ويحركه حتى يقع آخ الاص ف آفة عظمة بسببذاك ولوكنت حفظت معاث عمالا يعنيك كنتعن هذه المؤن مستر يحافلينظر العاقل فذلك وبالتمالتوفيق (الفصل الثالث اللسان)

ثم علك عفظ اللسان وضبطه وتقييده فالمأشد الاعضاء جماماً وطفياناوا كثرها فسادا وعدوانا ولقد رويناعن سفيان بن عبدالله أنه قال قلت إرسول اللهما أكثرما تخاف على فاخذ عليه الصلاة والسلام

أالنوافل فان مدومبادات وفيها دفق السلمين (الحالة الرابعة) انام تقوعلى ذلك فاشتفل بحلجاتك اكتسابا على نفسك أوعلى عيالك رقد سلم للسامون مثك وأمنوا من لسائك وبدك وسراك دينك اذار تك معصية فتنالبه درجة أشحاب اليمين انلم تسكن من هل الترفى الى مقامات السابقان فهذهأ قل الدرجات في مقامات الدين ومابعه هبةا فهومن مراتبع الشاطان وذلك بأن تشــتغل والعياذ بالله عــا يهدمدينك أوتؤذىعبدا مورعباد الله فهده رتبة الحالكان فابالثأن تكون فحد والطبقة ف واعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجأت أماسالموهو للقتصرعلى أداء الفرائض وترك المعاصىأ ورايحوهو المتطوع بالقر بات والنوافل أوخاسر وهو المقصر عن اللوازم فان لم تقدر أن تكون رامحا فاجتهدأن تكون سالماواياك ثماياك أنتكون خاسرا والعبد فيحق سائر العبادله ثلاث درجات ، الاولى أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة وهو أنيسى فأغراشهم رفقا بهم وادخال السرور على

قاويهم والثانية أن وزل في حقهم مسارلة البهائم والحادات فلاينالهمخيره ولكن يكف عنهمشره والثالثان ينزل في حقهم منزلة العقارب والحبات والسباع الضافر بات لايرجى خيرهو يتق شرهفان لم تقدر أن تلتحق بافق الملائكة فاحدر أن تنزل عن درجة البهائم والجادات الى مراتب العقاربوالحيات والسباء الضاريات فإن وضيت أنفسك الزولمن أعلى عليان فالاترضى لحا باطرى الى أسفل السافلين فعلك تنحو كفاها لالك ولاعلىك فعامك في ماض مهارك أنالاتشتغل الاعا ينفءك فيمعادك أومعاشك الذىلاستغنى عنه وعن الاستعاله به على معادك أومعاشك فان عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لاتسر فالعزلة أولى لك فعليك بها ففها النحاة والسلامة فانكانت الوسارس في العزلة تجاذبك ألى مألا رضي الله تعالى ولم تقدرعلي قمها بوظائف العبادات فعليك بالنوم قهو أحسىن أحوالك وأحسوالنا اذاعجزنا عن الغنيمة رضينا بالسلامة في الحزيمسة فحاأخس حال من سلامة دينه في

تعطيل حياته اذ النوم

بلسان نفسه ثم قال هذا هر وعن يونس بن عبد الله الى وجدت نفسي تحتمل مؤتة الصيام في الحر الشديد بالبصرة ولا تحتمل ترك كالملا تعنيها فعليك اذن بالتحفظ جدار بدل الجهود ونذ كرخسة أصول ه أحدها ماروى أبوسعيد الخدرى رضى القدعة أن ابن آدم أوا أصبح تبكرت الاهناء كلها المي اللسان وقال له نشدك أن تصنقم فانك ان استقت استقدا والناعوبي والخدلان بق كدخا المعنى والمعنى في والمة أعلم أن افق الما النور في أعضاء الانسان بالتوفيق والخدلان بق كدخا المعنى ما حكى عن ما لك بين دينار أنه قال اذار أيت قساوق اللي المورعة في بدنك وحرمان في روفك فاعم الله قد تكامت فه الافيان يحدن الموال الثاني حفظ وقتك فان اكتمرايت عليم الانسان من غيرذ كوالته تعالى فعلى الافيان كون لفوا بشيع الوقت به هو ذكراً ن حسان بن أبي سنان مى على غرفة بنيت فقال هذات في اطور في المهتمان بالفسهم ويار عمانفا في الذي خلموا العذار وأرخوا العنان والدالمستمان والمد صدق القائل أحسن حيث يقول

> وأغتم ركعتين في ظلمة الليسل اذاكنت خاليا مستريحا واذا ماهمت باللغوفي البسا ، طل فاجعل مكانه تسبيحا ولزوم السكوت خبرمن النطبق وان كنشف الكلام فصصا

والاصل اثنائ مفظ الاعمال الصافح قانسن لمسلم الكرم يقع لاعمالة با عني المنائل مقط الاعمالة في عبية الناس كافيل من كثرافطه كشرسقطه والفيه هي الصاعة المهامة المهاركة المساعات على ماقيل ان مثل من يعتبا الناس مشل من نصب منجنية المهوري مد حسنائه ترقوش والمياني المساتك المفيلة المهاركة المساتك المساتك وسناتك فاحبت أن الاعتبال عبية المائل المبارك فقال وكند مقابا أحداث عني حسناتك أحداث عن وذكر المهاركة عنيا المائل المبارك فقال وكند مقابا أحداث عنيات أعيلانها أحداث عنياتها المعارفية عنياتها المائلة المعارفية المائلة المائ

ألااحفظ السانك ان اللسان ، مربع الى المرء في قتله وان اللسان دليل الفؤاد ، يدل الرجال على عقله ولابناً في المطم رحمانة. لسان المرء ليشفى كمين ، إذا خلى عليمه له اغاره فصنه عن الخنا بلجام صحت ، يكن الك من بلبات ستاره

وفي انتمل السائررب كلمتقول لصاحبها دغني ه نسأل الله الترويق برجته ه الاصل الخامس 
ذكر آ فات الآخرة وعواقبها وأذ كرفيه نكتة واحدة وم أند لا يخالوا ما أن تقول قولا محظور احواما 
أوقولا مهاجله فضول لا يعنبك فان كان محظور احراما ففيه من عند المائة تعالى الذي لا طاقة الله به فقد 
روينا عن رسول المقصلي القصله وسلم أنه قال ليلة أمرى بي رأيت في النارقوما يا كلون الحيف فقات 
باجبر بل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يما كلون لحوم الناس ه والتدقال صلى الله عليه وسلما ذا قامله 
لسانك عن حالة القرآن وطلاب المم ولا يمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب الناره وعن أبي قلاية 
قال اذف المبية خواب القاب من الهدى فندأل الدتمة على المصمة من ذلك بقضايه فنا أن الكلم الحظور 
قال اذف المبية خواب القاب من الهدى فندأل الدتمة على المصمة من ذلك بقضايه فنا في السكار الحظور

أخو الموت وهو تعطيل. الحياة والتحاق بالجادات ﴿آداب الاستعداد لسائر الصلوات﴾

يذني أن تستعد قبل الزوال لمسلاة الظهر فنم القياولة ان كان لك قيام فى الليل أوسهر فى الخير فان فيها معوية على قيام الليل كاأن فالسحور معونة على صيام النهار والقياولة منغيرقيام بالليل كالسحور من غمير صيام باأنهار واجتهد أن يستقظ قبل الزوال ونتوضأ وتحضى المسجدوتصلي تحية المسجد وتنتظر المؤذن فتجيبه ئم تقوم فتصلي أربع ركعات عقيب الزوال كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يعاقر لهن ويقرل هذا رقت تفتح فيه أنواب السهاء فاحب أنبرفع لى فيه عمل في الأربع قبل الظهر سنة مؤكدة فن الخبران من صلاعن فأحسن ركوعهن وسنجودهن صلى معسه سسبعون ألف ملك يستغفرون له الى الليل ثم تصلى المرض مع الامام ثم تعلى بعدالفرض وكعثان فهمامن الرواتب الثابتة ولاتشتفل الى العصر الا بتعزع إأواعاته مسلأوقراءة قرآن أوسعي في معاش استعان به على دينك

وأما المباح فقيه أو بعدًا مور ه أحدها شفل الكرام الكانيين بما لاخيرف ولافاته وحد للرم أن يستحى منهما فلا يؤذيهما قال الله تعالى ما بلفظ من قول الالدم وقيب عتيد ه والثانى ارسال كتاب الما تسمحاه وتعالى من الفورا فلا رفيه ولا كرأن كتاب الما يستحاه وتعالى من الفورا فلا الفورا فلا الما يعقم نظر الدرجل بسكم بالخنافقال باهذه والاعالى بعضهم نظر الدرجل بسكم بالخنافقال باهذا تعالى والثالث قرامته بين يدى المالك الجباء والمحافظة على رؤس الاشهاد بين الشمائد والاهوال عطشان عريان جميعان منقطما عن الجند عبوساعن النعمة ه والرابع اللوم والتميير عاذا فالدوان تعطفا والحجاء والحيام من رب العزة فقد قراياك والفصول فان حسان الشماء الشماء المنافذة المنافذة المنافذة وقد قبل المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة وقد بسطنا في كتيب المرابع المنافذة المنافذة الدول واعظ المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة الدول واعظ المنافذة المنافذة

والفصل الرابع القلب معليك بحفظه واصلاحه وحسن النظرف ذلك وبدل الجهود فأنهأ عظم هذه الاعضاء خطراوأ كثرها أثراوأذقها أمراوأشقها اصلاحاوأ صبهاحالاوأذ كرفيه خسةأصول مقنعة الاصل الاول قوله تعالىيعلم خائنةالاعين ومانخني الصدور وقوله تعالى وانتميعلم مافىقاو بكم وقوله نعالى الهعليم بدات الصدوركمذ كروردكره فالقرآن فكفي باطلاع العليم الخبير تحذيرا وتهديدا للخواص من العبادلان المعام الهم علام الفيوب خطر خطيرفا نظر ماذا يعلم من قلبك ، الاصل الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الن الله تعالى لا ينظر الى صوركم رأ بشار كم والما ينظر إلى قلو بحم فالقلب اذن موضع نظر رب العالمين فياعجبا بمن يهتم بوجهه الذى هو موضع نظر الخلق فيفسلهو ينظفه من الاقتدار وآلادناس ويزينه بمساأ مكنه لثلايطلع مخلونى فيه على عبب ولايهتم بقلبه الذى هوموضع نظر رب العالمين فيطهره و بزينه و يطيبه كى لايطلع الرب جل جلاله على دنس فيعوشين وآ فة وعيب بل يهمله بفضائح وأقدار وقبائح لواطلع الخلق على واحدمنهالهجروه وتبرؤا منهوطردوه والتهالمستعان \* الاصل الثالث ان القلب ملك مطاع ورثيس متبع فالاعضاء كالهاتبع فاذاصلح المتبوع صلح التبع واذا استقام الملك استقامت الرعية ويبين اله، ذلك ماروى عن النبي صلى المقعليه وسلم أنه قال أن في الجسام مضغة اذاصلحت صلح الجسدكاه واذافسات فسدالجسد كاه ألاوهي انقل واذا كان صلاح الكرف ذلك وجب صرف العناية اله \* الاصل الرابع ان القلب خزانة كل جو هر العبد نفيس وكل معنى خطير أوهما العقل وأجلهامعر فةاللة تعالى التي هي سبب سعادة الدارين ثمالبصائر التي بهاالتقدم والوجاحة عند الله عزوجل ثمالنية الخالصة في الطاعات التي يتعلق بها واب الابد ثم أنواع العاوم والحسكم التي هي شرف العيسوسائر الأخلاق الشريفة والخصال الجيمة التي بهايحصل تفاضل الرجال على مافصانا وشرحناني كتاب أمرار معاملات الدين وحقللل هذه الخزانة أن تحفظ وتصان عن الادناس والأفات وتحرس وتحرزمن السراق والقطاع وتسكره وتجل بضروب السكرامات لثلاياحق تلك الجواهر العزيزة دقس ولايظفر بهاوالعياذبالله عدَّق ﴿ الاصل الخامس النَّ تأملت حاله فوجدتله خد أأحوال ليست لفيره من أعضاء ابن آ دم أحدها أن العدوة اصداليه مقبل عليه ملازم فه فان ألشرطان جائم على قلب إن آدم فهومنزل الالحام والوسوسة يقرعانه بادعو تين أبدا الملك والشيطان رالناني ان الشغل لهأ كثرفان العقل والهوى كارهما فيه فهو معترك العسكر بن الهوى وجنوده والعقل وجنوده فهو أبدابين محار بتهما وتقاتلهما وتناقضهما وحق بالثغرأ ن يحرس ويحصن والايففل عنه ، والثالث أن العوارض له أكثر فان الخواطرله كالسهام لاتزال تقرفيه وكالمطرلانزال تمطرعليه ليلا ونهارا لاتنقطع ولاأنت تقدر علىمنعها فتمتنع وليس يمزلة العين آتي بين الجفنان نغمض نتستريج أوتكون في موضع خاليأو ليل مظلم فتكفي رؤبتها أوكاللسان الذي هو من وراء الحاجبين الاسنان والشفة بن وأنت القادر على

م اصليار بم ركعات قبل العصر وهي سنة مؤكدة فقد قال رسول الله صلى اللةعليه وسإرحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر فاجتهدأن ينالك دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا تشتغل بعد العصرالا عثل ماستي قاله ولايسعي أنتكون أوقاتك مهملة فتشتغل في كلوقت بمما اتفق كيف اتفق بإينبني ان تحاسب نفسك وترنب أورادك ووظائفك في ليلكونهارك وتعين لكل وقت شغلا لاتعداء ولا تؤثر فيه سواه فبذلك تظهر بركة الاوقات فاما اذا تركت نفسك سدى مهملااهال الهائم لاتدرى بماذا تشتغلف كل وقت فينقضىأ كثر أرقاتك ضائعاوفاتث عمرك وعمرك رأسمالك وعليه تجارتك وبه وضواك الى نعيم دار الابد في جوار الله تعالى الحكل نفس من أنفاسك جو مرة لاقيمة لحاذ لابدل لهفاذا فات فلا عودله فلا تسكن كالحقي المفرورين الذبن يفرحون كل بوم بزيادة أمواطم مع تقصان أعمارهم فاىخير في مال يز يدوعمر ينقصولاتفرح ألابز بادة علمأوعمل صالح فانهمارفيقاك يصحبانك في القبرحيث يتخلف

منعه وتسكينه بل الفلب غرض للخواطر لاتقدر على منعها والتحفظ عنها بحال وهي لاتقطع عنك 
بوقت ثم النقس مسارعة الى انباعها والامتناع عن ذلك في مجهود الطاقة أم مثديد ومحنة عظيمة 
بوقت ثم النقس مسارعة الى انباعها والامتناع عن ذلك في مجهود الطاقة أم مثديد وحضة عند 
وارابعها إعلام عمد الذهوفيب عنك فلات كان تشعر حتى تدب فيه آفه ومحدث من ذلك أثم البحث بعول الجهد ودقيق النظر وكثرة الريادة هي والخلس ان الآفات 
اليا مرع فهوالى الانقلاب أفرب فلقد فيل ان القلب أمرع أقلابا من القدوف غلامها والذلك قبل 
المسعى القلب الامن تقلد عن والرأى يضرب بالانسان أطوارا

مانزل القلب والعياذ بالله فزاته أعظم ورقوعه أصعب وأفظع اذأدناه فسوة وميل الىغيرالله سبحاله وتعالى ومنتهاه ختم بكفر والعياذ باللة تعالى أمانسم قوله تعالى أى واستكبر وكان من الكافرين فكان الكبر بقلبه فمله على الاباء والكفر بظاهره أمانسمع قوله تعالى ولكنه أخلد الى الارض واتبع حواه فكان الميز واتباع الهوى بقابه خماء على ذلك الذنب الشؤم بنفسه أمائسمع قوله تعالى ونقلبا فثدتهم وأبصارهم كالميؤمنولبه أول مرةوندرهم فيطغيانهم يعمهون ولهذا المهني بها الرجل خافعباد المقتعالى الخواص على قاوبهم و بكواعليها وصرفوا عنايتهم اليها قال القسبحانه في وصفهم يخافون يوما تنقلب فيهالقاوب والابصار جعلنا اللهوايا كممن المعتبرين بالعبرالمهتمين بمواضع الخطر الموققان لاصلاح قاو بهم بحسن النظر اله أرحم الراحين ﴿ فَان قِيلِ ان أَمْ هَذَا القَابِ لَهُمْ جدافاخبرناعن المعابى التي تصلحه وعن الآفات التي تمترضه فتفسده عسي أن نوفق للاجتهاد في العمل بدلك \* يقالله اعلران تفصيل هذه المعانى لطو يل لا يحتمله هذا الكتاب واتماعاتهاء الآخرة عنوا باستخراج ذلك وتصنيفه في هذه النكتة لاغير وقدذكر وافها يحتاج اليممن ذلك نحوا من تسعين خصلة محودة وفيأ ضدادها المنسومة عممن الافعال والمساعى الواجبة والحطورة تحوذلك في سائر تفاصيلها ولعمرى انمن أهمه أمردينه وائتبه من رقامة الغافلين ونظر لنفسه فلا يكون يحصيل جيع ذاك والعمل به عليه كثيرا اذا وفقه الله تعالى وقدذ كر نا قبدة منهافي شرح عجائب القلب من كتاب احياء عاوم الدين وأتينا على شرح جيعها بتفاصيلها وكيفية علاجهافي كتاب مستقل بنفسه عظيم الفائدة ولاينتفع به الافول العلماء الراسخون فى العلم وموضوع هذا الكتاب أن ينتفع به المبتدى والمنهى والقوى والضعيف فنظرنا فالاصول التى لابدمن ذكرها فى علاج القاب والحاجة البهاماسة ولاغنية عنها ألبتة فيشأن العبادة فوجدناها أربعة أمورهي مداحض العابدين وآفات الجنهدين وهي نتن القاوب وبليات التقوس تعوق وتشين وتفسد وتتلف وأربعة فى مقاباتها فيهاقوام العبادوا نتظام العبادة وصلاح القاوب فالآفات الاربع الامل والاستنجال والحسدوالكبر والمناقب الار بعرقصرالامل والتأني في الامور والتصيحة للخاني والتواضعوا لخشوع فهذه هي الاصول في صلاح القاوب وفسادهاوالنكتة التي عليها المدار فلتبذل الجهود في التيحر زمن هذه الآفات والتحصيل لهذه المناقب تسكف المؤن وتظفر بلقصود انشاءالله تعالى وسأخبرك عن هذه الآفات بكامات وجزة مقنعة وأماطول الامل فاله العاثق عن كل خير وطاعة والجالب لكل شر وفتنة واله الداء العضال الذي يوقع الخلق في أنواع البليات فاعلم أ فكالخاطال أملك هاج للثمنه أربعة أشياء أحدها ترك الطاعة والكسل فبهاتقول سوف أفعل والايام بين يدى ولايفوتني ذلك ولقدصدق داودالطائر رحه الله حبث قالمن خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن طال أمله ساء عمله وقال بحي من معاذ الرازي رحه الله الامل قاطع عن كلخيروالطمع مانع من كل حق والصبرصائر الى كل ظفر والنفس داعية إلى كل شر والثاني تراثه التو بةرتسو يفها تقول سوف أتوبوف الايام السعة وأعاشاب وسنى قايل والتو بة بين يدى عنك هآلك ومالك وولدك وأصدقاؤك ثماذا اصفرت الشمس فأجتهد أن تعودالي السجد قبل الغروب وتشتغل بالتسبيح والاستغفار فان فضل هذأ ألوقت كفضل ماقبل الطاوع قال الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل غروبها واقرأ قبل غروب الشمس والشمس وتحاها والليل اذا يغشى والمحوذتين ولتغرب عليك الشمس وأنت في الاستغفار فاذأ سمعت الاذان فأجب وقل بعده اللهماني أسألك عند اقبال ليلك وادبار نهارك وحضه رصلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتى محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وأبعثه المقام المحمو دالذي وعدته أنك لانخلف الميعاد والدعاء كاسبق، مصل الفرض بعدجواب المؤذن والاقامة وصل بعد مركعتبن قبل ان تتكام فهماراتبة المغرب وان صايت بعدهما أربعا فهي أيضا سنة مه وان أمكنك أن تنوى الاعتكاف إلى العشاء وتحبى مأبسين العشاءن بِصَلاة فقه ورد في فضل ذالتمالا يحصى وهي الشأة الليل لانها أول نشأة وهي لاة الاۋايين ۾ وسئل

وأناقادرعليهامتى رمتها وريما اغتاله الجامى الاصرار فاختطقه الاجل قبل اصلاح العمل ، والثالث الحرص على الجع والاشتغال بالدنيا عن الآخرة تقول أخاف الفةر في الكبرور بما أضعف عن الا كتساب ولابدلى من شئ فاضل أدخ و لمرض أوهر ما وفقر هذا وتحوه ما يحرك الى الرغبة فى الدنيا والحرص عليهاوا لاهتام للرزق تقول ايشآكل وأيش أشربوايش ألبس وهذا الفتاءوهذا الصف ومالىشئ ولعل العمر يطول فأحتاج والحاجةمع الشيب شديدة ولابدلى من قوت وغنية عن الناس هذه وأمد لل تحرك العطب الدنيا والرغبة فيها والجع لماوالمنع اعندك منها وأقل مافى الباب أن يشغل قابك ويضيع عليك عمرك أووقتك ويكثرهمك وغمك بالفائدة ولاطائل على ماروى عن أحى ذر رضى الله عنه أمقال قتلني هم يوم لم أدركه قيل وكيف ذلك يا أباذر قال ان أملي جاوزاً جلى والرابع القسوة بالقل والنسيان للرَّ خرة لانك اذا أمل العيش الطويل لانذ كر الموت والقبر كاقال على بن في طالب كرمانة وجها نأخوف مأأخاف عليكم اثنتان طول الامل وانباع الهوى ألاوان طول الامل ينسى الآخرة وانباع الهوى يصدعن الحق فاذن يصيرفكرك ومعظم أمرك فىحديث الدنيا وأسباب العيش وفصية الخلق ويحوها فيقسو الفلسمن ذلك واتمارقة الفلسوسفونه بذكر الموت والقبر والثواب والعقاب واحوال الآخ ةواذالم يكن شئ من ذلك فن أين يكون لقلبك رفة وصفوة قال الله تعالى فطال عليهم الامد فقست قاوبهم فاذن أنت اذاطولت أملك فلتطاعتك وتأخ تتوبتك وكثرت معصيتك واشتد حرصك وقساقلبك وعظمت غفلتك عن العاقبة فذهبت والعياذ بالتهان لميرحمالته تعالى آخرتك فاى حال أسوأ من هذه وأى آفة أعظمن هذه وكل هذابسب طول الامل وأما ان قصرت أملك وقر بتمن نفسك موتك وتذكرت حال أقرانك واخوانك الذين غافصهم للوت في وقت لم يحتسبوه ولعل حالك مثل حالهم فاحذري بإنفسي الغرور وأذ كرى ماقال عوف بن عبدالله رجمالله كممن مستقبل بوما لم يستكمله ومنتظر غدا لم يدركه لورأيت الاجل ومسير ملأ بفضت الامل وغروره أما سمعت قول عيسى ابن مريم عليه الدلام الدنيا ثلاثة أيام أمس مضى مايدك منهشئ وغدا لاتدرى أندركه أملاو يومأنت فيه فاغتنمه مول أي ذرالففارى رضى إلته عنه الدنيا ثلاث ساعات ساعتمضت وساعةا نت فيهاوساعة لاندرئ الدركها أم لافاست علك المقيقة الاساعة واحدة اذ الموت من ساعة الىساعة مُقول شيخنا رجهالة الدنياثلاثة أنفاس نفس مضى عملت فيه ماجملت ونفس أنت فيه ونفس لاندرى أندركه أملا إذكرمن متنفس نفسا ضاجا والموت قبل النفس الآخو فلست تملك الانفساواحدا بالحقيقة لايوما ولاساعة فبادرفيمذا النفس الواحد الىالطاعة قبل أن يفوت والى التو بة فلعلك فى النفس الثاني تموت ولانهتم بالرزق فلعلك لا نعيش فتحتاج البه فيكون وقتك ضائعا والهم فاضلا وماعسى أثيهتم الانسان بالرزق ليوم وإحد أوساعة واحدة أونفس وإحد أماتذ كرماقال الني صلى الله عليه وسلم لاسامة أمانجيون من اسامة المشترى بصير شهران أسامة الطويل الامل والله ماوضعت قدمانظننت أنىأرفعهاولالقمةفظننت أنىأسغهاحتى بدركن الموت والذي نفسى بدران مأنوعدون لآتوما أتم عجزين فاذا أنتأ بهاالرجل تذكرت هذها الاذكار وواظبت على ذلك بالاعادة والتكرار قصرأ المائن الله تعالى خنث ترى نفسك تبادرالى الطاعات وتعجل تو بتك فقسقط عنك معميتك وتزحد فىالدنياوطلبها فيعخف حسابك وتبعتك ويقعرقلبك في تلكر الآخوة وأهواها وماهو الامن نفس الى نفس تصرالها وتعابها واحدا فواحدا فزول عنائبالقسوة وتبدولك الرفة والصفوة وتستشعر عندذلك الخوف من اللة تعالى والخشية فيستقيم للكأحم عبادتك ويقوى الرجاءفيأن تستعدف عافيتك وتظفر بالمراد فعاقبتك وكلذلك بعدفضل القة تعالى بسبب عدء الخصالة التي هي قصر

جنوبهم عن المناجع

فقال هي الملاة مابان

العشاءين انها تذهب

علفيات أول النهار وآخه

والملفيات جع ملغاة وهي

من اللغو يه فاذا دخــل

لمابين الاذانين ففضل ذلك

كشر \* وفي الخنر أن

الدعاء بان الاذان والاقامة

لابرد مرصل الفرض وصل

الراتبة ركعتين واقرأ فيهما

سورةألم السجدة وتبارك

الملك أوسورة يس والدخان

فدالكمأ ورعن رسول الله

صلى الله عليه وسلم وصل

بعدءأو بعوكءات فني الخبر

مايدل على عظيم فضلها ثم

صل الوثر بعدها ثلاثا

بتسلمتين أو بتسليمة

واحدة وكان رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقرأ

فيهما سورة سبح أمم

ربك الاعلى وقل بأيها

الكافرون والاخلاص

والمعوذتين فان كنت

عازما على قيام الليل فأخ

الوترليكون آخ صلاتك

بالليل وترائم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علمأ ومطالعة

كتاب ولاتشتغل باللهو

واللع فسكون ذلك خاعة

أعمالك قبل نومك فان

الاعمال بخواتمها

الامل ولقد حكى أن زراوة من أوفي رجه الله في النوم بعد موته أى الاعمال أبلغ فهاعندكم قال الرضا وقصرالامل فانظر لنفسك أيها الاخوابذل المجهود فيهذا الاصل السكبر فانه الاهم والاعظم فيصلاح القلب والنفس والله تعالى ولى التو في يفضله ورحته \* وأما لحسد فاله الفسد الطاعات الباعث على الخطيات وأنه الداء العضال الذي يبتلى بهاا كثيره والقراء والعاماء فضلاعن العامة والجهال حتى أهلكهم واوردهمالنار ؛ أماتسمع قول وسول اللهصلي الله عليه وسلم ستة يدخلون النار بستة العرب العصبية والأمراء بالجور والدهاقين بالكبر والتجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهل والعاماء بالحسدوان بلية اغشؤمهاأن أوردت العلماء النار لحقيق أن يحدرمنها واعلأن الحسديم مرخسة أشباء وقت العشاء فصل أربع أحدهافساد الطاعات قالرسول التفصلي القعليه وسلم الحسدية كل الحسنات كاتأ كل النار الحطب ركعات قبل الفرض إحياء والثانى فعل المعاصي والشرور على ماقال وهب بن منبه رحه الله المحاسد ثلاث علامات يتملق اذاشهد ويغتاب اذاغاب ويشمت بالمصبة اذائزات ، قات وحسبك أنالة تعالى أصماما بالاستعادة من شر الحاسد فقال سبعدانه ومزيشر حاسداذا حسه كاأمر نابالاستعاذة من شرالشيطان والساح فانظر كمله من الشر والفتنة حتى أنزله منزلة الشيطان والساحر حتى ان لامستعان عليه ولامستعاذ الاباللة رب المعالمين هوالثالث التعب والهممن غبرفائدة بلمع ذلك وزرومعصية كماقال ابن السماك رجه اللة لمأرظالما أشبه بالظاوم من الحاسد نفس دائم وعقل هائم وغملازم والرابع عمى القلب حتى لا يكاديفهم حكما من أحكام اللة عزوجل فلقد قال سفيان الثورى رحه الله عليك بطول الصمت علك الورع ولاتكن ويصا على الدنيا تكن حافظا ولاتكن طعانا تنج من ألسن الناس ولاتكن حاسما تسكن ممر يع الفهم والخامس الحرمان والخدلان ولايكاد يظفر بمرادو ينصر على عدوكا قال حائم الاصمرج الته المنفين غيرذى دين والعائب غيرعابدوالتمام غيرمأمون والحسود غير منصور 🐞 فلت الحسود كيف يظفر بمراده ومراده زوال نع اللة تعالى عن عباده السلمان وكيف ينصر على إعدائه وهم عباداللة المؤمنون ولقنأ حسن أبو يعقوب رحه الله فاقال اللهم صبرناعلي تمام النعرعلي عبادك وحسن أحواهم وإنداء يفسدعليك الطاعة ويكثرشرك ومعميتك وعنعك راحة النفس وفهم القلب والنصرة على الاعداء والظفر بالطاوب فاى داءيكون أدوأ منه فعليك بمعالجة نفسك من ذلك والله تعالى ولى التوفيق بمنه وكممه ﴿ وأما الاستجال والترق في البر ﴾ فانه الخولة المفوتة القاصد الموقعة في المعاص فان منها تعدوآ فات أربع احداها أن يقصد العابد منزلة في الخير والاستقامة ويجتهد فر بمايست مجل في نيلها وليس ذلك بوقتهافاما أن يفتر ويبأس فيترك الاجتهاد فيحرم تلك المنزلة وإما أن يغلو في الجهدوانعاب النفس فينقطع عن تلك المرلة فهو بين افراط وتفر يطوكار هما نتيجة الاستجال ، ولقدروي عن النهاصلي المه عليه وسلم أثه قال ان ديننا هذامتين فاوغل فيه برفق فان المنبت لاأرضا قطع ولاظهرا أبيق وفي المثل السائرن لمتستجل تسل ولقائل

قديدرك المتأنى بعض حاجته ، وقد يكون معالمستجل الزال

والثانية أنككون للعابد حاجة فيدعو اللة تعالى فيها وكاثر الدعاء وبجذفر بمايستعجل الاجابة قبل وقتها فلايجدهافيفترو يسأم فيترك الدعاء فيحرم حاجتهو قصوده والثالثة أن يظامه انسان فغيظه فمصل بالدعاء عليه فيهلك مسلم بسببه وريما يتجاوز عن الحدقيقع في معصية وهلاك قال الله تصالي و مدعو الانسان الشردعاءه بالخبروكان الانسان عجولا والرابعة انأصل العبادة وملا كهاالورع والورع أصله النظر الباغرف كل شئ والبحث التامعن كل شئ هو بصددهمن أ كل وشرب ولبس وكالاموفعل فاذا كان الرجل مستجلا في الامورغير منان ولامتثبت متبين لم يقعمنه توقف ظرفي الامور كما بجب

﴿ آداب النوم ﴾ فاذا أردت النوم فابسط فراشكمستقبل القباةونم على يمنك كإيضجع الميت فالحدمه واعلمان النوممثل للوت واليفظة مثل البعث ولعل الله تعالى يقبض روحك في ليلتك فكن مستعدا للقائه بأن تنام على طهارة وتكون وصيتك مكتوية بحت وأسك وتنام تاثبا من الذنوب مستغفرا عازما على أن لا تعود الى معصية وأعزم على الخير لجيع السلمين ان بعثك الله تعالى وتذكر أنك ستضجع فياللحد كذلك وحيدافريدا ليس معك الاعملك ولاتجمزي الا بسعيك ولاتستحلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيشة فان النوم تعطيل الحياة الااذا كانت يقظتك وبالاعليك فنومك سلامة ادينك و واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة فلايكون نومك بالليل والنهارأ كثر من أممان ساعات فيكفيك انعشت مثلا ستين سنة أن تضيع منها عشرين سنة وهو الله عمرك وأعد عند النوم سوأكك وطهوراك واعزم على قيام الليلأو على القيام قبل المبح وركعتان في جوف الليل كازمن كنوز الرفاستسكار

ويتساوع الى كلام فيقع فى الزلل والى كل طعام فيقع فى الحرام والشبهة وكن الك فى كل أمر فيفوته الورع وأىخير فىعبادة بلاورع واذا كانفخصلة الآنقطاع عن منازل الخبر وحرمان الحاجات وهلاك المسامين وهلاكه مخطر فوشالورع الذىهو وأس آلمال فقاللانسان أن يهتم لها بالازالة راصلاح النفس بعدها والقولي التوقيق بمنه وفضله (وأماالكبر) فالمالخصلة المهلكة رأساأما تسمح قولة تداك أبى واستسكبر وكان من الكافرين وليست هذه الخصلة بمزلة سائر الخصال الني تقدح في عمل ونضر بفرع والمماتضر بالاصل وتقدح فبالدين والاعتقاد وإذاقويت وغلبت لاتتدراك والعياذ باللة ممأفل مايه يبجمنها على صاحبها أربعا فات احداها حرمان الخق وعمي انقلب عن معرفة آيات الله تعالى وفيها أحكاماللة تعالىقال الله تعالى أصرف عن آيائي الذين يتسكبرون فى الارض بغير الحق وقال تعالى كلاك يطبع الله على كل فلب متكبر جبار ، والثانية المقت والبغض من الله تعالى قال الله تعالى اله اليجب المستَّكِمِين \* وروى أنَّ موسى عليه السلام قال بارب من أبغض خلقك اليك قال من تكبر فلبه وغلظ لسانه وصفق عينه وبخلت بده وساء خلقه والثالثة الخزى والنكال فى الدنيا والآخرة قال حاتم رحمالله اجتنبأن بدركك الموت على ثلاثة على المكبروالحرص والخيلاء فان المتكبر لايخرجه الله تعالى من الدنيا حتى يريه الحوال من أرذل أهله وخدامه والحريص لا يخرجه الله تعالى من الدنياحتي يحوجه الى كسرة أوشربة ولايجدمساغاد لختال لايخرجه اللة تعالى من الدنياحتي بمرغه ببوله وقدره يه وقيل من تكبر بغير-ق أورثه الله تعالى ذلابحق والرابعة الناروالعة اب في العقبي على ماروى أن الله تعالى يقول الكبرياء ردائم والعظمة ازاري فن نازعني في واحدمنهما أدخلته نارجهنم ، والمعنيان العظمة والكبر ياءمن الصفات الني تختص في فلاتنبغي لاحدغيري كا أن رداء الانسان وأزار ويختص به لايشارك فيه وانخصاة تفوتك معرفة الحق وفهم معافى آيات اللة أهلل وأحكامه الذى هوأصل الاس كاهتشمر للهالمقت من الله سبحانه وتعالى والخرى في الدنيا والثار في الآخرة لا ينبغي اعاقل أن يغفل عن نفسه فلا يصلحها إزالتها بالحذر والتحرز والاستعاذة بابنة منذلك وهوجلوعن ولى العصمة والتوفيق، تمه فهذا بعض ماحضرنا في هذه الخصال الار بعر من الآفات وحسب العاقل واحدة منها فضلا عن الكلاذا أهما مرقلبه وحامى عن أصردينه والله الموفق (فان قلت) فاذا كان الاص بهذ مالنزلة من آفاتهذه الخمال ولزوم التحفظ منها فلابدمن معرفة حقيقتها وحدها فبين لناذلك لنعرف كيف الطريق الى التحفظ عنها ، فاعلم ان في كل واحدة منها كلاما كثير اوقعاً شبعنا القول فيه في كتاب الاحياء والاسرار وتحن لذ كرهمنامالابد من ذكره ولا يقم الغني عنه فنقول وبالله التوفيق ، أما الامل فقال أكثرعاما تنارحهم الله اله ارادة الحياة الموقت المتراخي بالحسكم وقصر الامل ترك الحسكم فيه بان تقيده بالاستثناء بمشيئةالله وعلمه فبالذكرأو بشرط الصلاح فيألارادة فاذن انذكرت حيانك بائئ عيش بعدنفس تان أوساعة تانية أويوم أنان بالحكم والقطع فانت آمل وذ المصمنك معصية اذهو حكم على الفيب فان قيدته بالمشيئة والعلم من الله ففلت عيش انساءالمة أوان علم الله أن عيش فقد خرجت عن حكم الامل ووصفت بنرك الامل وكذلك ان أردت حياتك للوقت الثاني قطعافانت آمل وان قيدت اراد تك بشرط الصلاح خوجت عن حكم الامل ووصفت بقصر الامل من حيث تركت الحكمفيه فعليك بترك الحكم فىذ كرالبقاءوارادته والمرادبالة كرد كرالقلب عمالمرادمنه التوطين على ذلك والتثبيت القلب عليه فافهم ذلك راشدا ان شاءالله عزوجل ، ثم الامل ضربان أمل العامة وأمل الخاصة فامل العامة أنتر يدالحياة والبقاء جعم الدنيا والتمتع بهاوهف معصية محصة وضدها قصر الامل قال الله تعالى ففرهم يأكلواو يتمتعواو يلههم الامل فسوف يعلمون وأماا تخاصة فأن تريدالبقاء

لاتمنام عمل خيرقيه خطروهو مالايستيقن الصلاحله فيدفانه ربمنا يكون خيرمعين لايكون للعبدفيه أوفى اتمامه صلاح بان يقع بسبيه في عجب وآفة لا يقوم بهاهذا الخير فاذن ليس للعبداذا ابتدأ في ملاة أوصوم أوغيره أن يحكم بأنه يمه اذهو غيب ولاأن يقصد ذلك قطعالا مر بمالا يكون له فيه صلاح بل يقيدذاك بالاستثناء أوبشرط الصلاح ليخلص من عيب الامل قال الله تعالى لنبيه عليه السلام ولانقولنّ لنيج اني فاعل ذلك غدا الاأن يشاء الله وضدهذا الامل فباقال العلماء النية المحمودة وانما فالواذلك على ضرب من الاتساع لان الناوى بالنية الحمودة يكون عتنعامن الامل فهذا حكم الامل والنية المحمودة اذاقدمت الحاجةاليها والىمعرفتهامع أنهاالاصل الاصيل قالوا رجهمالله فأحدها الجامع النام ان النية المحيحة المحمودة ارادة أخلص مبتدايه قبل سائر الاعمال بالحكم معارادة اتمامه التفويض والاستثناء ، فان قبل فإجاز الحكم في الابتداء ووجب التفويض والاستثناء فيالاتمام بهيقاله لفقدا تخطر فيالا بتداءاذه وفي حال الأبتداء ليس بشيخ متراخ عنك ولثبو تساخطر فىالاتمام اذهو يقعفى وقتمتراخ ففيما لخطران خطرالوصول لاتدرى هل تصلالي ذلك أملارخطر الفساد لأتدرى هل في ذلك ملاح أم لافاذا وجب الاستثناء خطر الوصول والتفويض خطر الفساد فاذاحملت الارادة علىحذه الشروط تكون حيلثذنية محودة مخرجة عن حدالاملوآ فته فتأمل جدافهة، هذه يه واعلران حصن قصر الاملذ كرالموت وحصن حصنه ذكر فجأة الموت وأخاء على غرةوغفلة وهوفى غرور وفتور فاحتفظ بهذه الجلة وحصلهاموفقا فان الحاجة ماسةاليها ودع عنك تضييم الوقت في القيل والقال وملاحاة الرجال والله الموفق بفضله مه وأما الحسد فهو ارادة زوال فعرالله تعالى عن أخيك السرعاله فيه صلاح فان لم تردز والحساعنه ولسكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام لاحسد الافي اثنتين الخبر أيلاغيطة الافي ذلك فعبر عن الغيطة بالحسد اتساعافذلك لمقار بهما فانام يكنه فياصلاح فاردت زواهاعنه فدلك غيرة فهذاهو الفرق بين هذه الخصال ، وأماضد الحسد فالنصيحة وهي ارادة بقاء نج الله تعالى على أخيك المسلم عماله فيها صلاح ي فان قيل كيف نعار أناه فيها صلاحا أوفساد الننصحه أو نُحسده ي فاعر أنه قد يكون لناغالب الظن بذلك وغلبة الظن منا تجرى مجرى العم فى هذه المواضع ثمان اشتبه عليك فلاتر يدن زوال تعمة أحد من السامين أو بفاء ها الامقيد ابالتفويض وشرط الصلاح لتخلص من حكم الحسدو يحصل الث فائدة. التصبحة يه وأماحص التصبعحة المانع من الحسدفهوذ " ما أوجبه الله تعالىمن موالاة المسلمين وحسن هذا الحصن ذكرماعظم الله تعالى من حق المؤمن ورفع من قدر موماله عنداللهمن الكرامات العظيمة فىالعقى ومالك فيه من الفوائد الجليلة فالدنيا من التعاون والتظاهر والجاعات والجعات ثم ماترجو من شفاعته في الآخرة فهذه و تحوها بما يبعث على النصح لكل مسلرو يجنبك من أن تحسده في نعمة أعطاه الله تعالى إيهاو الله سبحاله ولى التوفيق بفضله ، وأما الججلة فأنها المعنى الرائس في القلب الباعث على الاقدام على الاص بأول خاطر دون التوقففيه والاستطلاع منه بل الاستعال في اتباعه والعمليه وضدها الاناة وهوالمعنى الرائب فبالقلب الباعث على الاحتياط في الامور والنظر فهاوالتأني فى اتباعها والعمل بها يه وأماالتوقف فضده التعسف قال شيخنار جهاملة الفرق بين التوقف والتأني ان التوقف قبل الدخول في الاحرجتي يستبن امرشده والتأتي بعد الدخول فيه حتى يؤدي لسكل جزء منهحقه ثممقدمات الاناةذ كروجوه الخطرف الامورالتي تعترض للإنسان وضروب الأفات الخوفةفها وذ كرما في النظر والتثبت من السلامة ومافى التعسف والاستعجال من الندامة والملامة وهذ موأمثاها عمايبعث على التأنى والتوقف في الامور ويمنع من الاستهجال والتعسف والله تعالى ولي العصمة برحته

فلن تفنىءنك كنوزالدنيا اذا مت ، وقل عد نومك باسمكر يي وضعت جني وباسمك أرفعه فاغفرتي ذنى اللهم قنى عدا بك يوم تبعث عبادلة اللهم اسمك احيا وأموت أعوذ بك اللهم من شركل ذي شر ومن شركل دابة أن آخد بناصيتهاأن ربى على صراط مستقيم اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شئ وأنت الظاهر ذايس فوقك ثيئ وأنتالباطن فليس دونك شئ اللهمأ تتخلقت نفسي وأنت تتوفاها التعياها ومماتها أن أمتهافاغفر لها وان أحيتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك المالحين اللهم اتى أسألك العفو والعافية الملهم أيقظني في أحب الساعات اليك واستعملني بأحب الاعمال اليك حتى تقر بنى اليك زلني وتبعدني عن سخطك يعدا أسألك فتعطيني وأستغفرك فتففرلي وأدعسوك فاستجيب لي ثم اقرأ آية الكرمي وآمن الرسول الي آخ السورة والاخلاص والعودتين وسورة تبارك الملك وليأخمدك النوم وأنت علىذ كرانله وعلى الطهارة فن فعل ذلك عرج بروحه الىالعرش وكتب

مصليا إلى أن يستيقظ 🛊 فاذا استقظت فارجعالي ماعر فتكأولاوداوم على حذا الترتيب بقية عمرك فانشقت علىك المداومة فاصر صرائريش على مرارة الدواءا تنظارا لشفاء وتفكر في قصر عمرك وان عشت مثلامائة سنة فهمي قليلة بالاضافة الى مقامك في الدار الآخ ة وهي أمدالآباد وتأمل انك كيف تتحمل الشقة والذل في طلب الدنبا شهرا أوسنة رجاءأن تستريح بهاعشرين سنةمثلاف كيف لاتتحمل ذلك أياما قالاتل رجاء الاستراحة أمد الآباد ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك وقدد قرب الموت وقلف نفسك أبى أحتمل المشقة اليوم فلعلىأموت الليلة وأصبر الليلة قاعلى أموت غدا فان الموت لايهجم فيوقت مخصوص وحال مخصوص وسن مخصه ص الابدمن هيجومة فالاستعداد له أولى من الاستمداد للدنيا وأنت تمل أنك لاتبق فيها الا مدة يسيرة ولعاملم يبق من أجلك الايوم واحد أونفس واحد فقدر مذا فىقلبك كل يوم وكاف تفسك المسبو على طاعة الله يوما يوما فأنك لوقدرت البقاء خسين سنة وألزمتها الصبرعلي طاعة الله

وأمالات بر فاعرائه خاطر فى رفع النفس واستعظامها والشكير انباعه والشعة خاطر فى رضع النفس واحتفارها والتواضع اتباعه وكل واحدمتها على وخاصى فانتواضع الماى هو الاكتفاء بالدون من الملبس والمسكن والمركب والشكر وماة ابتانا الترفي عن ذاك والتواضع الخاصى هوتمر بن النفس على قبولا الحق عن ذاك ومومعصية كبيرة وخطئة قبولا المان أن يقد كومبداك ومنتهاك وما أنت عليه في الحال من ضروب الآفات عظيمة ثم حصن التواضع المائي أن يقد كومبداك ومنتهاك وما أنت عليه في الحال من ضروب الآفات والاقدار كوفان المفدرة وحصن التواضع الخيارية وكان علقة منرة وآخرك جيفة فنرة وأنت في ينبها حامل العدرة وحصن التواضع الخاص، هوذكر عقو به العادل عن الحق المادى في البطل فية حجة كافية لمن استبصر والله الموقورولي التوفيق ( النصل العالمين في البطن وحققاه )

ثم عليك بإطالب العبادة بحفظ البطن وإصلاحه فانه أشق الاعضاء اصلاحاعلي الجنهد وأكثرها مؤنة وشغلاوأعظمها ضررا وأثرا لانمالمنبع والمعدنومنه تهيجالامور فىالاعضاء منقوة وضعف وعفة وجماع ونحوه فعليك اذابصيانته عن الحرام والشبهة أولائم عن فضول الحلال انها ان كانت اك همة فىعبادةاتلةتعالى فاماالحرام والشبهة فانما يلزمك التحنب لثلاثة أمور أؤفح أحذرامو بارجهتم قال الله تعملي ان الذين يأ كلون أموال اليتامي ظاما انما يأ كلون في بطونهم نارا وسيصاون سعيراً وقال النبي صلىانة عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والثانى أن آكل الحرام والشبهة مطرودلاً يوفق للعبادة اذلايصلح للدُمة الله تعالى الا كل طاهر مطهر ( قلت أنا) أليس الله تعالى قدمنع الجنب عن الدخول في بيته والمدث عن مس كتابه قال عزمن قائل والإجنبا الاعارى سبيل حتى تغتساوا وقال الله تعالى لاعسه الاالطهرون مع أن الجنابة والحدث أمر مباح فكيف بمنهو منغمس فيقفرا فحرام ونجاسة السمحت والشبهة ومنى بدعي الىخدمة انتهالعز يزوذكره الشريف سيحانه كلافلا يكون ذلك أبدا وقال يحيى بن معاذالرازي رجه إمة الطاعة مخزونة في خزائن اللة تعالى ومفتاحهاالدعاء وأسنانها الحلال فاذالم يكن للمتاحأ سنان فلاينفتح الباب وإذالم ينفتح باب الخزانة كيف يصل الى مافيها من الطاعة والثالث أنآ كل آلحرام والشبهة محروم من فعل الخير فان اتفق له فعل خبر فهو مردود عله غرر مقبول منه فاذن لا يكون لهمن ذلك الاالعناء والكمقوشغل الوقت قال صلى الله عليه وسل كمن قاعم ليس امن قيامه الاالسهر وكمن صاعم ليس له من صيامه الاالجوع والظمأ وعن ابن عباس رضي الله عنهمالا يقبل الهصلاة اصى فيجوفه حرام فهذه معذه هوا مافضول الحلال فائهآ فة العبادو بلية أهل الاجتهاد فاني تأملت فوجدت فيهعشرا فات هنَّ أصول في هذا الشان الاولى إن فى كثرة الا كل قسوة القلب وذهاب نوره ، روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان الفلب يموت كالزرع اذا كثرعليه الماء ولقدشبه ذلك بعض الصاخين بإن المعدة كالقدر تحت القلب تغلى والبخار يرتفع اليه فسكثرة البخار تسكسره وتسمه الثانيةان كثرة الاكل فتنة الاعضاء وهيجها وانبعثها للفضول والفسادفان الرجل أذا كان شبعان بط اشتهت عينه النظر إلى مالا يعنيه من حوام أوضول والأذن الاستاع اليه والسان التكام والفرج الشهوة والرجل الشي اليه وان كانجا تعاتسكون الاعضاء كلهاسا كنة هادثة لا تطمح الى شيءم، هذا ولاننشطاله ولقدقال الاستاذ أبوجعفر رجدانة ان البطن عضوان جاع هوشبع سأتر الاعضاءيعني تسكن فلاتطالبك بشئ وانشبع هوجاع ساتر الاعضاء وجلةالامران فعال الرجل وأقواله على حسب طعامة وشرايه ان دخل الحرام خرج الحرام وإن دخل الفضول خوج الفضول كأن الطعام بدر الافعال والافعال ثبت تبدومنه الثالثة ان في كثرة الاكل قاة الفهم والعلم فأن البطنة تدهب الفطنة ولقدصد ق

الدارانى رجدالله حيث قال اذا أردت حاجة من حو عجالد نياوالآخرة فلاتأ كل حتى تقضيها فان الا كل يغيرالعقل وهذا أمر ظاهر علمه من اختبره الرابعة أن في كثرة الا كل قلة العبادة فان الانسان اذا أكثرالاكل ثفليدنه وغلبته عيناه وفترتأعضاؤه فلابجىءمنهشئ وان اجنهد الاالنوم كالجيفة الملقاة ولقدقيل اذا كنت بطينا فعدنفسك زمينا ولقدذ كرعن يحيى عليه السلامان ابليس بداله وعليهمعاليق فقالله يحيىماهده فقال هدهالشهوات التيأصيد بهابني آدم فقالله هل تجدلي فيمشيأ قاللاالا أنكشبوت ذات ليقفقلناك عن الصلاة قال يحى عليه السلام لاجرم الى لاأشبع بعدها أبدا قال ابليس لاجرم الى لاأ تصح بعدها أحدا ابدا فهذه فيمن لم يشبع في عمر والاليلة فكيف عن لا بحوع فيعمر مليلة تمريطمع في العبادة وقال سفيان رجه الله العبادة ح فقوحاً لوتها الخاوة وآلتها الجاعة الخامسة أنْ في كثرة الأكلُّ فقد حلاوة العبادة ﴿ قَالَ أَبُو بَكُرُ الصَّدِيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَاشَبِّعَتْ مَنْدَأُ سَلَّمَتْ لأجد حلاوة عبادة وبي ومارويت منذأ سلمت اشتياقا الى لقاءر بي وهذه صفات المكاشفين فكان أبو بكررض الله عنه مكاشفاواليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله مافضلكم أبو بكر بفضل صوم ولاصلاة والمساهوشي وقرفى نفسه وقال الداراني أحلى مانكون العبادة اذا التزق بطني بظهري السادسة ان فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام لان الحلال لايأتيك الاقوتا ولقسروينا عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال ان الحلال لا يأتيك الاقوتا والحرام يأتيك جزافا جزافا السابعة ان فيه شغل القلب والمدن بتحصيله أولاو بتهيئنه ثانياتم بأكله ثالثاثم بالفراغ عنه والتخلص رابعا بالسلامةمنه خامسابان تبدومنه آ فة في البدن بل آ فات وعلل في الدنيا ولقد قال صلى المتعليه وسل أصل كل داء البردة يعني التخمة وأصل كل داء الازمة يعني الجوع والحية ، وعن مالك بن دينار أنه كان يقول ياهؤلاء لقد اختلفت الى الخلاء حتى استحبيت من رقى بسبب كثرة الا كل فياليت ان المة جعل رزقى في حصاة أمصها - تي أموت مم لابدف هذه الجلةس طاب الدنيا والطمع الى الناس وتضييع الوقت بسبب كثرة الاكل مالم يخف الثامنة مايناله من أمور الآخرة وشدة شكرات ألموت، وروى في الاخبار أن شدة سكر ات الموت على قدر إذات الدنيافن أكثرمن هذه أكثرله منتلك التاسعة تقصان الثواب في العقى قال الدَّمع لي أذهبتم طيباتكف حياتكم الدنياواستمتعم مهافاليوم تجزون عاساطون عاكنتم تستكبرون فالارض بغيرالحق وعاكنتم تفسقون فاله بقدر ماتأخذس لذات الدنيا ينقص من لذات الآخ ة وطذا المعنى ان الله تعالى لمأعرض الدنياعلى نبيناصلي الله عليه وسلر قال له ولاأ تفصك من آخر تك شيأخصه بذلك فدل على أن أخر مالتقمان الا أن يتفضل الله عليك ذلك ، ولقدروي ان خالدين الوليد أصاب عمر بن الخطابرض الله عنهما وهيأله طعاما فقال عمرهذا لىافى الفقراء المهاجرين القدن ماتوا والميشبعوامن خبرالشمير قال خالد لهما لجنة يأمير المؤمنين قال عمرك نفازوا الجنة وكان هذا حظامن الدنيا فقد بانوا منايو المبينا ، وروى أن عمر رضى الله عنه عطش بوما فدعا عاء فاعطاه رجل اداوة فيهاماء نيذ فيه تمر ات فلماقر بهاعمرمن فيهوجد الماء بارد احاوا فامسك وقال أوه فقال الرجل والمةماألوية حلاوة باأمر المؤمنين القال عمررضي المقعنه ذلك الذي منعني منه ويحك لولاالآخ ة لشاركنا كم في عيشكم العاشرة الحبس والحساب واللوم والتعمر في رك الادب في أخذ الفصول وطلب الشهوات فان الدنيا حلاله احساب وحوامهاعقاب وزينتها الى تباب فهذه جلة العشرة وفي احداها كفاية لن نظر لنفسه فعليك أيها المجهد بالاحتياط البالغ في القوت كي لاتقع في حرام أرشبهة فيلزمك العداب ثم بالاقتصار من الملال على ما يكون عدة على عبادة الله تعالى ألانقع في شرفته في فالحبس والمهولي التوفيق \* فانقلت فين لنا أولا عكم الحرام والشبهة وحدهما \* فأقول اهمرالله لفدأ شبعنا القول فيه في أمرار معاملات

هليك فان فدات ذلك إ قرحات عنسه الموت قرحا لا آخر له وأن الموت و وقد الاعتسبه وعدا الهجاح بحمدالة و وعدا الهجاح بحمدالة و خبر العقبي و فنامرت بأه المرتبب الاوراد فائذ كر بهد عبد المادة والعام والمابهما وإكدا القسود والمابهما وإكدا القسود فإذا فرغت من طهادة فاذا فرغت من طهادة فالدن والتيابوالمكان ومسترالهم ومدالسمة

فاذاً فرغت من طوارة ألخبت وطهارة الحدث فىالبدن والثباب والمكان ومن سترالعورة من السرة الىالركبة فاستقبل القبلة قاعا مفرجابين قسيك بحيث لاتضمهما واستوقائما ثم اقرأقل أعوذ برب الناس تحصنا بها من الشيطان الرجيم وأحضر قلبك وفرغه من الوسواس وانظر بين يدىمن تقوم ومن تناجى واستح أن تناجي مولاك بقل غافل وصدر - شحون بوسواس الدنيا وخبائث الشهوات واعمر أن الله تعالى مطلع على صريرتك وناظرالي قلبك فأعايتقبل الله من صالاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك

واعبده في صلاتك كاتك تراه فان لم تلكن تراهفاته يراك فان لم يحضر قلبك ولمتسكورجو ارحك فهذا لقسور معرفتك بجلال الله تعالى فقدرأن رجلا صالحامن وجوء أهل بيتك ينظر البك ليعلم كيف سلانك فعند ذلك يحضى قلبكوتسكن جوارسكثم ارجع الى نفسك فقل يانفس السوء ألا تستحيين من خالفك ومولاك اذاقدرت اطلاع عبدذليل من عباده اطلع عليك وليس بيده نفعك ولاضرك خشعت جه ارحك وحسنت صلانك ثم انك تعامين أنه مطلع عليك ولاتخشمان لعظمته أهو تعالى عندلك أقل من عبد من عباده فاأعد طغيا تك وجهاك وماأ غظم عداوتك لنفسك فعالج قلبك يهده الحيل فعساءأن يحضرمعك فىصلاتك فاله أيس أك من صلاتك الا ماعقلت منهاوأما ما أتيت بدمع الغفاة والسهوقه والى الاستغفار والتكفيرأحوج فاذاحضر قلبك فلاتترك الاقامةوان كنتوحدك وان انتظرت حضور جاعة غيرك فأذن ثم أقم فاذا أتمت فاتوا وقلفي قلبك أودى فرض الظهر الله تعالى وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرك

الدين وذكر ناله كتابا مفردافى كتاب الاحياء لكنا فشير الى ظلتمفودة بحيث تصل الى فهم الضعف المبتدىاذمقصودهذا الكتاب ان ينتفع بهالمبتدئ فىالعبادة ويعين الطالب قال بعض العاماء كلماتيقنت كونهمل كالغيرمنهاعنه فى الشرع فهو حرام محض وأما اذالم يكن الديقين بذلك واسكن يغلب على ظنك أنه كذاك فهوشهة وقال آخرون بل الحرام الحض ما يكون به عمراً وغالب ظن لان غلبة الظن مناتجرى مجرىالعلى كشيرمن الاحكام فاما اذا تساوت الامارتان حتى تبقيشاكا لايكون لاحدهما رجيح عندك ففاكشهة يشبه أنه حلالو يشبه أنه حوام فاشتبه أمره عليك والنبس حاله تم الامتناع عن الذي هو حوام محض حتم واجب وعن الذي هوشبه تقوى وورع وهذا أولى القولين عندنا ﴿ فَانْ قِيلُ شَاتَقُولُ فِي قَبُولُ جُوانْزُ السَّلَاطِينُ فِيهِ مَا الزَّمَانِ ﴿ فَاعَمْ أَنَّ الْعَلَّمَاء اختلفوا فيهفقال قوم كلمالا يتبقن أنه وام فله أخذه وقال آخرون لايحل أن يأخهمالا يتحقق أنه حلال لان الاغلب في هذا المصر على أموال السلاطين الحرام والحلال في أيديهم معدوم أوعر بز وقالقوم انصلات السلاطين محل للغنى والفقيراذ الم يتحقق انهاح امواع التبعة على المعطى قالوالان الني صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس ملك الاسكندرية واستقرض من البهود مع قول الله سبحانه أكالون للسحت فالواوقدادرك جاعةمن الصحابة أيام الظامة وأخذ وامنهم فنهمآ بوهر برة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم وضوان الله عليهم أجعين وقال آخرون لايحل من أموا لهمشئ لفني ولالفقيراذهمموسومون بالظار والغالب على ماطم السحت والحرام والحسكم للغالب فيازم الاجتناب وقال آخرون مالايثيقن أنه حرام فهو حلال الفقير دون الغنى الاأن يعز الفقر أن ذلك عين الغص فليس له أن يأخذه الالبرده على مالمكه ولاحرج على الفقيرأن بأخذ من أموال السلطان لاتها ان كانت ملك السلطان فاعطى الفقيرفله أخذه بلار يبوان كانتمن فءأدخ اجأ وعشر فالفقيرفيه حقوكذلك لاهل العلم قال على بن أقي طالب رضي الته عنهم وخل الاسلام طائعا وقر أ القر آن ظاهر افله في يتمال المسلمين كل سنة ماثنادرهم وروىما تناديناران لم يأخذها في الدنيا أخذها في الآخ ةواذا كان كذلك فالفقير والعالم يأخذان من حقهما قالواوادا كان المال مختلطا يمال مفصوب لا يمكن يميزه أوغصبا لابمكن رده على صاحبه وذريته فلاتخلص السلطان منه الابان يتصدق بهوما كان الله ليأص وبالصدقة علىالفقيروينهي الفقيرعن فبولها أويأذن للفقير فيالقبول وهو عليه حوام فاذن للفقيرأن يأخذ الاعين الخصب والحرام فابس له أخاء وهاء السائل لايمكن الفتوى فيها الابيسط وتشقيق واستيعاب القول فيها يخرج عن المقصودمن الكتاب فان أردت معرفتها فطالع كتاب الحلال والحرام من كتاب احياءعاوم الدين الذى صنفناه تجده مشروحاميينا انشاءاللة تعالى وفانقيل فانقول في صلات أهل السوق وغيرهم هل يازم ودها أوالحث عنهاوقد عامت مجازفتهم وقلة نظرهم في معاملتهم كالمك صلات الاخوان \* فالجوابأنه اذا كان ظاهر الانسان الصلاح والسترفلاح جعليك في قبول صلته وصدقته ولايلزمالعث ان تقول قدفسد الزمان فان هذا سوءظن قداك الرجل السابل حسن الظن بالساسين مأموريه م ماعلماه والاصل فحدا البابوهوأن هيناشيئين أحدهما حكمالشرع وظاهره والثاني حكم الورع وحقه فكم الشرع ان تأخل ماأ الديمن ظاهر مصلاح ولانسأ ل الاان تثيقن أله غصب أوحوام بعينه وحكم الورع أنلاتأخنشيأمن أحدحتي تبحث عنهغاية البعث وتستقصي غاية الاستقصاء فتستيقن أله لاشبهة فيه بحال والافترده فلقدرو يناعن أبى بكر الصديق رضى التعنهان غلاماله أتاه بابين فشر به فقال الغلام كنت اذاجئتك بشئ تسألني عنه ولجلم تسألني هن هذا اللبن ففال وماقصته فقال رقيت قومافي الجاهلية فاعطوني هذافتقيا أبو بمرالصديق رضي اللهعنه وقال اللهمهذ ممقدرتي

لاتمرب عنك النية قيل الفراغس التكبيرة وارفع يديك عند التكبير بعد ارسالهما أولاالىمنكبيك وهما بسوطتان وأصابعها منشبورة ولا تتكلف ضمهما ولاتفر يقهسما وارفع يديك بحيث تحاذى بإبهاميك محمتي أذنيك روروس أصابعمك أعالى أذنيك وتحاذى بكفيك منكبيك فاذا استقرتا في مقرهما فتكبرتم ارسلهما برفق ولاتدفع يديك عند الرقع والارسال الى قمدام دفعا ولاالي خلف وفعا ولاتنفضهما بمنا ولاثبالا فاذا أرسلتهما فاستأنف رفعيهما الي صدرك وأكرم الميني بوضعها على الشمال وانشر أصايع الىمنى عــلى طول ذراعك السرى واقبض بها على كوعها رقل بعد التكبراللة أكبركبيرا والحديثة كشرا وسيحان الله بكرة وأصيلائم اقرأ رجهت وجهي أأذى فيطر السموات والاوض حنيفاوما أنامن المشركين الأبتين الى آخرهما ممقل أعود بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ الفاتحــة بتشديداتها واجتهد في الفرق بين الضادوالظاء في قراءتك فىالملاة وقىل

آمان ولالصله بقولك ولا

فابقى فالعروق فانتحسبه فهذا يذلك على وجوب البحث عماتفدم عليه ان كان ال نظر في الورع وحقه فهذهده وفان قنت فكأن الورع بخالف الشرع وحكمه وفاعلم أن المشرع موضوع على اليسر والسهاحة ولذلك قال الني صلى الله عليه وسل بعثت بالخنيفة السمحة والورعموض وعلى التشديد والاحتياط كاقيل الامرعلى المتة أضيق من عقد التسعين ثمالورع من الشرع أيضا وكالرهم في الاصل واحد واكن الشرع مكانحكم الجواز وحكمالا فضل الاحوط فالجائز يقال لهحكما الشرع والافضل الاحوط يقال لهحكم الورع فهمامع عيزهما واحدفى الاصل فافهمذاك واشدا ان شاءالله تعلل وفان قلت فاذاجاز البعث والاستقماء عن كل شئ فسدعليناما نأخذه في هذا الزمان وتعذر الامرعرة على صاحب الورع اذلا بدله من بلاغ يبلغه الى الطاعة فاعلم أن طريق الورع شد يدوان من قصد ساو كه يشترط أن يوطن نفسه وفلبه على احتمال الشدة والافلا يتماهذلك وطفر المغنى صار الكثرمن أهل الورع والسابقون الىجبل لبنان وغبره فاقتصروا على أكل الحشيش وعرات تافهة لاشبهة فيهابحال فت سمت همته الى نيل منزلة الورع الاعلى فعليه أن يحتمل الشدائد و يصبر عليها و يسال طريق أولتك لينال وزلهم وأما ان أقام بين الناس وأكل ما يتداولونه في أيديهم فليكن عنسده عنزلة الميتة لا يقدم عليها الاعند الضرووة ثم لايتناول منها الاجقدار ماييلغه الى الطاعة فيكون له عدرفي ذلك ولايضره وان كان في أصله شيهة فان الله تعالى أولى بالعدر وهذا قال الحسن البصري رجه الله فسد السوق فعلك بالقوت ولقد بلغني عن وهب بن الوردو حمالة أنه كان يجوع نفسه يوماأ و يومين أوثلاثة ثمياً خفرغيفا ويقول اللهم انك تعلم أني لاأ قوى على العبادة وأخشى الضعف والألم آكله اللهم انكان فيه شيء من خيث أور ام فلانو اخذى به عميدل الرغيف الماء فيأ كله \* قلت فهذان الطريقان للطبقة العلم، أهل الورع فمانعلمه وأمامن دونهم فلهما حتياط وبحث على مقدار وطمأ يضا نصيب من الورع على مقدار و بقاس ماتتعني تثال ماتمني وأنلة تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً وهو عليم عما يفعلون ۾ فان قيل فهذاجانب الحرام فاخبر اعن جانب الحلال وماحد الفضول الذي يلزممه الحبس والحساب وماالمقدار الدى اذا أخذه العبديكون ذلك أدبا ولا يكون فضولا ولاعليه فيه حبس ولاحساب ، يقالله فاعل انَاحُوالِاللباحِيْ الجلة ثلاثة أقسام \* أحدها ان يأخذه العبدمفاخ ا مكارًا، باهبام انبافكونُ الاخلمنه فعلا منكر ايستوجب على ظاهر فعله الجبس والحساب واللوم والتمير وهومنكر وشر يستوجب على باطن فعله وهو التسكائروا لتفاخ عداب الناروذلك القصدمنه معصية ردنب لقوله تعالى أنما الحياةالدنيا لعب ولهووزينة الى فوله وفي الآخرة عذاب شديد وقال النبي عليدالسلام مورطلب الدنيا حلالامماهيا مكاثرامفاخ امرائيا الج الله تعالى وهوعليه غضبان فالوعيد على قصد مذلك بقلبه ، والقسم الثاني ان يأخذ الحلال لشهوة نفسه لاغير فذلك منه شر يستوجب عليه الحبس والحساب لفوله تعالى م انسألن يومندعن النعيم وقال عليه الصلاة والسلام حلاط احساب والقسم الثالثان يأخنسن الحلال في حال العنر قدر ايستعين به على عبادة الله تعالى و يقتصر على ذلك فذلك منه خبر وحسنة وأدبالاحساب عليه ولاعقاب بل يستوجب عليه الاجرو المدحة لفوله تعالى أولثك طهراصف يما كسبوا وقال صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسئلة وتعطفا على جاره وسعيا على عياله جاه يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر وذلك لماقصديه هذا للقصود الجممود للة سيحاله فهانه هذه فاعلمها ، فان قيل فاشرط الماح حتى يصيرخبراوحسنة كاذكرتم ، فاعلم أنه يحتاج فى كونه خيرا فى الاصل الى شرطين أحدهما الحال والثاني القصد فالحال بجبأن يكون في حال عدر وهو 

بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء أعنى الركعتان الاوليين الاأن تمكون مأموما واجه بالتأمان واقرأفى الصبح بعدالفاتحة من السور طوال المفصل وفى المغرب من قصاره وفي الظهروالعصروالعشاءمن أوساطه نحو والسهاد ذات البروج وما قاربها من السور \* وفي الصبحرفي السفر قريائهاالكافرون وقل هو اللهأحد ولانصل آخو السورة بتكبيرة الركوع ولكن افصل ينها عندار سبحان الله وكون في جيع قيامك مطرقا قاصرا نظرك علىمصلاك فذلكأجع لهمك وأجدر لحضور قلبك واياك أن التفت عينا وشهالا في صلاتك ۽ ثم كبر الركوع وارفعيديك كاسبق ومد التكبيرالي انتهاءالركوع شرضعر واحتيك على ركبتيك وأصابعك منشورة وانصب ركستك وسد ظهرك وعنقك ورأسك مستويا كالصفيحة الواحدة وجاف مرفقيك عن حنيك والمرأةلا تفعل ذلك بل تضم بعشهاالي بعض وقل سصان ربى العظيم وبحمده وان كنتمنفردا فالزيادة الى السبع والعشر حسن ثمارفع رأسك حتى تعتدل قائما

أوسنة أونفل فيكون ذلك أفضل من ترك المباح فانترك مباح الدنيا نضيلة فاذا كان الحال كذلك فهو حالالعذر وأماالقصد فهوأن يقصدبه العدة والاستعانة على عبادة التمسيحانه وهوأن ينكر بقلبه أنهلولاما فيهمن التوصل الى عمادة الله سمحانها أخذتذلك فهذاذ كرالحجة فاماحصلذك الحجة فيحال العذرصار ذلكالاخذ من الدنيا للحلالخبرا وحسنة وأدبا وأمالوكانحاله حالىالعذر ولا يكوناه هذا القصدوالذكر أويكوناه هذا القصدوالذكر ولايكون فيحال العذر فلايصير ذلك الاخدمن جاة الخيرات ثم الاستقامة على حفظ هذا الادب تحتاج الى بصيرة وقصد مجمل باله لا يأخد من الدنيا بحال الاللعدة على عبادة الله تعالى حتى إنه انسهاعن ذكر الحجة في مال أجزأه ذلك القصد الجمل عن تجديدذ كر الحجة قال يخنار حهاللة فصارت الامور الثلاثة معتبرة فيه كل واحد من وجه يعني أنالذكروالحال معتبران فيحصول كونه خبرا أصلا والقصدالمجمل المقتضي عن بصبرة بمزلة الادب معتبر في الاستقامة عليه فافهرذلك , اشدا مد فان قبل فان أخذ من الدنيا الحلال بشهورة فيل يكون ذلك معصية وهل بازم علمه عداب وهل الاخذ بالعذر فرض أملا ي فاعل أن ذلك فضيلة وتسميه خبرا وحسنة والامربهأ مرتأديب والاحد بالشهوات شروسيئة والنب عنانهي زجروأدب وليس ذلك بمعسية ولايسكون عليه عذاب النار واعماعليه الحبس والحساب واللوم والتعير \* فان قلت فالها الحبس والحساب اللذان يلزمان العبد عفاعا أن الحسلب أن تسأل يوم القيامة عاذا اكتسبت وفعاذا أ ففق وماذا أردت بدلك والحبس حبس عن الجنة مدة الحساب وذلك في عرصات القيامة بين أهو الها ومخاوفهاعر بإناعطشان وكفي بدلك ملمة وفان قبل فاذاقد أحل الله لناهدا الحلال فاللوم والتعمر في أخذه لماذا وفاعدان اللوموالتعير لتركه الادكر أجلس على مائدة الملك فترك الادب فأنه يعر مذلك ويلام وان كان الطعام له مباحافالاصل في هذا الباب أن الله تعالى خلق العبد لعبادته وهو عبدالله تعالى من كل وجه في العبدأ ن يعبدالله تعالى من وجه يمكنه و يجعل فعاله كالهاعبادة من أي وجه أمكنه فان الم يفعل ذلك وآثرشهوة نفسه واشتغل بذلك عن عبادة ربه مع تمكنهم ذلك من غيرتعانو والدار داوخدمة وعبادة لادار تنعروشهوة فيستحق اللوم بدلك والتعير من سيده فتأمل هذا الاصل راشد أولاحو لولا قوةالابالله العلى العظيم فهذه الجلهالتي أردنابيانها في اصلاح النفس والجامها بلجام التقوى فارعها حقها واحتفظ بهاجه أتفز بالخبر الكثيرفي الدارين انشاءالله تعالى والله وليالعصمة والتوفيق يفضله ﴿ فَصَلَ ﴾ فعليك أيم الرجل بيذل المجهود في قطع هذه العقبة العظيمة الطويلة فاتها أعظم العقبات شدة وأ كثرها مؤنة وأكثرها آفة وفئة فان من هلك من الخلق كلهم انما انقطعوا عن طريق الحق المابسبب دنياأو خلقأو شيطان أونفس ولقدذ كرنافي كتبنا المصنفةمن كتاب الاحياء والامرار والقربة الى الله ما يبعث على الاهمام بذاك ومقصود هذا الكتاب أنى سألتالله أن يطلعني على مر معالجة النفس وأن يصلحني ويصلح بي فاقتصرت في هذا الكتاب الشريف على نكت وجيزة اللفظ غز يرة المعنى تقنعمن تأملها وتدعه على واضحة من الطريق انشاء الله تعالى وهذا الفصل يختص بنكت في معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس ، أما الدنيا فقيلك أن تحفرها وتزهد فيهالان الامر لايخاومن ثلاثة اما أنتمن ذوى البصائر والفطن فسبك أن الدنياعد وةاهة سصاله وهو سمدك ووليك وأن الدنيا نقيفة عقلك والعقل قيمتك واما أمتسن ذوى الهمه والاجتهاد في عباد مانعة تعالى فسيك أنالدنيا بلغمن شؤمهاما عنعكمن ارادتها وتشغلك الفكرة فهاعي العبادة والخرفكيف نفسها واما أنت من أهل الففاة لابصيرة ال تبصر الحقائق ولاهمة لك تبعث على المكارم فسبك أن الدنيالاتبق أما أن تفاوقها وإماأن تقارقك كاقال الحسن ان بقيت الكالدنيال تبق طافاى فاتدة اك

اذن فيطلبها وانفاق العمر العز يزعليها ولقدأحسن القاتل

هبالدنياتساق اليك عقوا ﴿ أَلِيس مصرداً كُلُّ لَوْلَ ﴿ فَالْرَحُوا بَعِيشَ لِيسَ دِقَ وشيكا قد نفسيره الليالي ﴿ وما دنياك الامشل ظل ﴿ أَظْلُكُ ثُم آدَن بارتحال فلايذي للعاقل إذا أن يتحدم بها ولقد صدق القائل فها قال

أضغاث نومأو كظل زائل و أن اللبيب عثلها لا بخدع

وأماالشيطان فسبك فيه ماقال الله تعالى لنبيه مجد صلى المه عليه وسلم وقل رباعوذ بك، ن هزات الشياطين وأعوذ بكرب أن يحضرون مع فهذاخر العالمين وأعامهم وأعقلهم وأفضلهم عندالله نعالى يحتاج مع ذلك أن يستعيذ بالله و شرالشيطان فسكيف بكمع جهالك ونقصك وغفلتك \* وأماالخلق فسبك فيهمأ نكلوخالطتهم ووافقتهم فيأهوائهما ثمت وافسات أمرآخ تك وانخانه متعبت باذياتهم وجفواتهم وكمعرب عليك أصردنياله ثم لاتأمن أن يلجؤك الىمعاداتهم ومناوانهم فتقع فيشرهم ولانهم أن مدحوك وعظموك أخاف عليك الفتنة والتجب وان ذموك وحفروك أخآف عليك الحزن تارة والغضب لغبراللة تعالى أخ ى وكلا الامرين آ فقمهلسكة ثماذ كر حالك مديم بعدماصرت فالقبر بثلاثة أيام كيف يتركونك ويهجرونك وينسونك ولايكادون يذكرونك كانك لمرهموما ولميروك الايسة هنالك الااللة سبحانه أفلا يكون من الغبن العظيم أن تضيع أيامك مع هؤلاء الخلق مع قلة الوفاء وقلة البقاء عهم وتترك خدمة الله تعالى الذي يرجع اليه الاص وحدد الدبيق اك الاهوأبد الآبدين والحاجات كلهااليه والسكادن كله عليه والاعتصام كاءنى كلحال وعندكل شدة وهول به وحده لاشريكله فتأمل بامسكن لعلك ترشدان شاءائة تعالى واللهولي الهداية بفضله يه وأماالنفس فسدك ماتشاهده منحالاتهاورداءةارادتهاوسوءاختيارهافهير فيحال الشيوة ميمة وفيحال الغضبسبع وفى حال المصيبة تراهاطفلا صغيرا وفي حال النعمة تراهافرعونا وفي حال الجوع تراها مجنونا وفي حال الشبع تراها يختالاان أشبعتها بطرت ومرحت وانجوعته صاحت وجزعت فهتى كافال القائل كحمارالسوء انأشبعته ، رعجالناس وانجاءنهني

و اقد صدق بعض الصالحين حيث قال ان مرداة هذه النفس وجهلها بحيث اذاهمت يمصية واندست بعض الصالحين حيث قال ان مرداة هذه النفس وجهلها بحيث اذاهمت يمصية أو انبحث لشهوة فنذ بنا أو شعف السلام وجميعاً بحيث اذاهمت يمصية وانبحث السلق المسافح من عباده و تعرف عليها الموت واقد رواقياه والبناء والنار لا تعطى الانقياد و تعرف عليها الموت واقد رواقياه والبناء والنار لا تعطى الانقياد و لا تقرف السلق المنافعة المنافعة بهذا النبيها لمن على المنفولة المنافعة المنافعة بهذا النبيها لمن على ولقد بلغا عن بعض المنافعة المنافعة

وارفعيديك قائلاسمع الله لن حدهفاذا استويت قاء فقل ومنا لك الحد ملء السموات وملء الارض وملءماشت منشئ بعد وان كنتفي فريضة الصمح فاقرأ القنوت في الركعة الثانية في اعتبدالك من الركوعثم اسحدسكبراغير رافع اليدين وضعأولاعلى الارض ركستك تمديك ثم جهتك مكشوفة وضع أنفك مع الجبهة وجاف مرنقيك عن جنبيك وأقل بطنك عن فذيك والمرأة لاتفعل ذلك وضع يديك على الارض حذومنكبيك ولاتفرش ذراعيك على الارض وقلسبحان ربي الاعلى ثلاثاأ وصبعاأ وعشرا ان كنت منفردا ثم ترفع من السجود مكبرا حتى أشدل جالسا واجلس على رجلك اليسرى وانصب قدمك العيى وضع بديك على فديك والاصابع منشورة وقلربأغفرلي وارجني وارزقني واهدني واجمبرتى وعأفنى واعف عنى ماسيحدسجدة ثانية كذلك ثم اعتدل جالسا جلسة الاستراحة في كل ركعة لانتشهد عتبها ثم تقوم وتضع اليدين على الارض ولآ تقدم أخدى رجليك في حالة الارتفاع

لم يكن بعد ولقدصدق القائل وأحسن فماقال

توق نفسك لاتاً من غوائلها ، فالنفس أخبث من سبعين شيطاتا

فتنبه رحكانة لهذه الخداعة الاتدارة بالسوء ووطن على مخالفتها قلبك بكل مال تصب وتسلم انشاء اللة تعالى ثم عليك بالجامها بلحام التقوى لاحياة له اسواه ، واعل ان مهنا أصلا صيلا وهوأن العبادة شطران شطرالا كتساب وشطرالاجتناب فالا كتساب فعل الطاعات والاجتناب الامتناع عن المعاصى والسيات وهوالتقوى وانشطر الاجتناب على كل حال أسلم وأصاح وأفضل وأشرف للعبد من شطرالا كتساب ولذلك يشتغل المبتدؤن من أهل العبادة الذين هم في أول درجة من الاجتهاد بشطرالا كتسابكل همتهمأن يصوموانهارهمو يقومواليلهمو تتحوذلك ويشتغل المنتهون أولوالبصائر من أهل العبادة بشطر الاجتناب انماهمتهم أن يحفظ اقلوبهم عن الميل الى غير الله تعالى و بطونهم عن الفضول وألسنتهم عن اللغو وأعينهم عن النظر الى مالا يعنيهم عن النظر ﴿ ولحَدَا المعني قال العابد الثاني من العباد وكانواسبعة ليونس يايونس انمن الناسمن حبب اليهم الصاوات فلايؤ رون عليها شيأوهي عمود العبادة بالثبات تتهوالصدق والتضرع والابتهال ومنهم من حبب البهمالصوم فلايؤثرون عليه شيأ ومنهم من حبب اليهم الصدقة فلايؤ ثرون عليهاشيا بايونس وأنامفسر اك هذه الخصال فاجعل طول صلاتك الصبرعلى البأساء والتسليم لاممالته عزوجل واجعل صومك الصمت عن كلسوء واجعل صدقتك كف الاذى فانك لاتتصدق بشئ فضل منه ولا تصوم بشئ أزكيمنه فاذاعامت أنجانب الاجتناب أولى الرعاية والاجتهاد فيه فانحصل لك الشطران جيعا الا كتساب والاجتناب فقد استكمل أمرك وحصل مرادك وقد سامت وغنمت وانام تبلغ الاالى أحدهما فليكن ذلك جانب الاجتناب فتسلم انالم تغنم والاخسرت الشطرين جيعاوما ينفعك قيام ليل وتعبه ثم تحبطه بارادة واحدة ومايغنيك صيام مارطويل ثم تفسده بكامة وأحدة ، ولقدروينا عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قبل لهمانقول فيرجلين أحدهما كثيرا لحير كثير الشروالآخ قليل الخير قليل الشرقال لاأعدل بالسلامة شيأه ومثال ماقلناه حال المريض وذلك انمعاجة المريض نصفان نصف هو السواء ونصف هو الاحتماء فان اجتمعا فكأنك بالمريض قدبرئ وصح والافالاحتماء به أولى اذلاينفع دواء معرترك الاحتماء ولقدينفع الاحتماءم عرك الدواء ي ولقدقال صلى الله عليه وسلم أصل كل دواء الحية والمعنى بها والله أعلمأنها تغنى عن كل دواء ولذا يقال إن أهل الهندجل معالجتهم الحية بمنع المريض عن الاكل والشرب والكلام عدة أيام فيرأ ويصح بذلك لاغير فتبين لك بهذه أن التقوى ملاك الام وجوهر وأهلها مرالطبقة العلياس العباد فعليك ببذل المجهود فيذلك وصرف كل العناية الىذلك والله سبحانه ولىالتوفيق رحته

(فصل) ثمراع هذه الاعتفاء الار بعة التي هي الاصول ق الاول العين وصبك فيها أن مداراً أمر الذين والدك قال على رضى المة عنه والدياعلى القلب وان خطر القلب وضفا، وفساده في الاكثر من العين واندك قال على رضى المة عنه من لم يلك على القلب عنده وقد يهوالتا في السان واجتهادك كله للعبادة والناعة وان خطر العبادة واحباطها والحدادها في الاكثر من قبل اللسان بالتصنع والترين والذينة والحواماتية على بلغظة واحدة ما تعيث فيسنة واحدة بل خساع عشرا ولا الكفي والدائ قبل على المسان على ولا الكفي من عليه المسان على ولدائ قبل من اللسان على ولدائل على المسان على ولدائل المسان المسادة المجتمدان المسادة المجتمد عن عادل في المبادئ المجتمدان المسادة على عباد بمهر يشق أفضل من العبر عن ترك السادة في المناف ولا تكون عندك ثبي أثر من حفظ لمسانك ولا تكون

وابتدىء بتكبيرة الارتفاع عندالقربسن حدجلسة الاستراحة ومدها الى منتصف ارتفاعك الي القيام ولتكن هذه الجلسة حلسة خففة مختطفة وصل الركعة الثانية كالاولى وأعد التعوذ في الابتداء ثم تجاسر في الركعة الثانية للتشهد الاول وضع اليد المنى في حاوسك التشهد الاول على الفيخة الميني مقبوضة الاصابع الاللسبحة والابهام فترسلهما وأشر عسبحة يمناك عند قولك الااللة لاعند لااله وضع اليد اليسرى منشورة الاصابع عملى الفخد السرى واجلس على رجاك البسرى في عدا التشهد كم بين السجدتين وفي التشهد الاخسر متوركا واستكمل الدعاء للعروف للأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجلس فيه على وركا الايسر ونسع وجاك السرى خارجة من تحتك وانسب القدماليني ثمقل بعد الفراغ السلام عليكم ورجمة ألله صرتان من الجانسن والتفت يحيث يرى خدك من جانبك وانو الخروج من الصلاة وانو السلام على من على جانبيك من الملائكة والسلمان

وهذه هيئة صلاةالتفرد وعماد الصلاة الخشوع وحضور القلب مع القراءة واللذكر بالفهم يورقال الحسن الصرى رجه الله تعالى كل صلاة لاعض فيا القلب فهي إلى العقوية أسرع وقال صلى الله عليه ومرآن العبدليصلي الصلاة نلا يكتب له منها سدسها ولاعشرها وانما يكتب للعبد من مسلانه بقدر

ماعقل منها

﴿ آداب الامامة والقاوة إلى المامة والمامة والمامة المامة والمامة وا ينبنى للامام أن يخفف الملاة قال أنسرضي الله عنه ماصليت خلف أحد صلاة أخف ولاأتمهن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكبر مالم يفرغ للؤذن من الاقامة ومالم تسق الصفوف ويرفع الامام صوبه بالتكبيرات ولابرفع المأموم صوبه الابقدر مايسمع تفسهو يتوى الامام الامامة ليتال الفضل فان لم ينوصحت صلاة القوم اذا نووا الاقتداءبهونالوافضل القسدوة ويسر بدعاء الاسستفتاح والتعموذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة في جيع الصبح وأولتى المغرب والعشاء وكمفلك المنفرد وبجهر

بقوله آمين في الجهرية

وكنذلك الماموم ويقرن

لشيئ عني به من سلامة صدرك فهذه هذ عماذ كر الانفاس التي تسكاه تفيها بفضول ما كان يضرك لوقلت أستغفر اللة فر بما يوافق ساعة عزيزة فيغفر الله الكفتر بجرأس مالك أوقل لااله الااللة فيكون لكمن الاجر والذخر مالابحيط بهوهمك أوتقول أسأل الله العاقية فر بمايتفق حسن نظر فيستجيب الله تعمالي دعوتك فنجوت من بلية الدنيا والآخرة ألا يكون من الخسران العظيم والغبن الفظيع أن تفوّت على نفسك كل هذه الفوائد الكرية وتجعل نفسك ووقتك ف فضول أقل ما يازمك فيه الموم والحساب والحبس بوم القيامة ولقد أحسن القاتل فى قوله

واذاماهمت بالنطق فيالبا ، طل فاجعل مكاته تسبيحا

بهوالثالث البطن وحسبك أن مقصودك العبادة وإن الطعام بذر العمل وماؤه منه بهدوو ينبت وأذاخبث البذر لايطيب الزرع بل فيه خطر ان يفسد عليك ارضك فلاتفاح أمداي ومن ذلك ما إننا عن معررف السكر خي أنه قال الآاصمة فانظر على أي شع تفطر وعند من تفطر وطعام من تأكل فسكم من يأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه فلا يعود الى حاله أبدا وكم من أكاة حرمت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورةوان العبدليأ كلأ كلة فيحرم بهاقيام سنة فعليك أيها الرجل بالظر لدةيق والاحتياط البالغ الشديد فيقو تكان كانتاك عناية بقلبك وهمة في عبادة ربك هذا في أصل القوت حتى يكلو ن من وجهة شم عليك بالادب فيه والا كنت حالاللطعام مضيعاللايام اذقد عامنا يقينا بل رأيناعياما ان العبادة لأبحم منهاشة اذا امتلأ البطن وآنأ كرهت النفس على ذلك وجاهدت بضروب الحيل فلا يكون لتلك العبادة لذة ولاحلاوة ولذلك قيل لاتطمع فى حلاوة العبادة مع كثرة الاكلواي نور في تفس بلا عبادة وفي عبادة باللذة ولاحلاوة ولهذا المهني قال ابراهيم ين أدهمر حجه الله صحبت أكثر رجال الله تعالى فىجبل لبنان فكان يوصونني اذارجعت الى أبناء الدنياف ظهم بار بع خصال قل الممن يكثر الاكل لايجد لذة العبادة ومن بنم كثير الايجدف عمره بركة ومن طلب أرضاء الناس فلاينتظر رضا الربومن يكثر الكلام بالفضول والغيبة فلا يخرج من الدنياعلى دين الاسلام ، وعن سهل رجه الله أنه قال جاء الحركاء في هذه الخصال الار بعوبها صارت الابدال أبدالا احاص البطون والصمت والاعتزال عن الخلق وسهر الليل ، وقال بعض العارفين الجوع رأس مالناوه هناءأن ما يحصل لنامن فراغ وسلامة وعبادة و-الاوة وعاروهمل المع بسبب الجوع والصبر عليه مته سبحانه يه وأما القلب فسبك أته أصل الحل ان أفسلته فسدالكل وأنأصلحته صلح المكل اذهوالشجرة وسائر الاعضاء أغصان ومن الشجرة تشرب الاغصان وتصلح وتفسد وأنه لللك وسائر الاعضاء تبع وأركان واذاصلح للك صلحت الرعية واذافسد فسدت الرعية فاذن صلاح العين واللسان والبطن وغيره دليل على صلاح القلب وعمر المواذا رأيت فيمخللا وفسادافاعلم انذلك منخلل فىالقلبوفساد وقعثم بل الفسادفية كثرفاصرف عنايتك اليه فاصلحه يصلح لكل بمرة نتستريح ثمأمره دفيق عسيراذهوم بني على الخواطروهي ليست محت يدك والامتناع من اتباعها مجهود طاقتك ففيه أقصى المشقة ولهذا المعنى صلراصلاحه أشد على أهل الاجتهادوالاهمام باص هأ كثروا كبرعندذوى البصائر ، وعن أبي يز يسرحمانة أنه قال عالمت قلي عشراواساني عشرا ونفسي عشرافكان فلي أصعب الثلاثة فهذهذه ومميك بالاهتام بالخمال الاربعالتيذكر ناهامن الامل والمعلة في الاموروالحسل والماخصصناهذه الاربعتمن بينسام الخسآل فيهذا ألموضع وحضضناعلي الاحتراس منها لاتها على القراء خاصة اذهى تعترى سأترالناس عموما والقراء خصوصاً فتكون أقبح وأشنع ترى الرجل القارئ يطول الامل ويعده نية خيرفيوقعه فىالكسل والتواني فيالعمل وتراهيستجبل في تحصيل منازل الخيرفينقطع عنها وفي اجابة دعاء عامل

فيحرم منذلك أوفى الدعاء على أحد بسوء فيندم على ذلك كاذكر عن نوح عليه السلام وتراه بحسه نظراءه علىماآ تاهماللة من فضله حنى بما يبلغ منه ذلك مبلغا يحمله على قباتم وفضا تم لايقدم عليها فاسق ولافاجر 😹 ولهذا المعنى قالسفيان الثورى رجهالله ساأخاف على دى الاالقراء والعلماء فاستنكر وامنه ذلك فقال ماأ ناقلته أنماقاله إبراهيم النخصي رجهاللة تعالى وعن عطاء قال قال لى الثوري رحهابته احذروا القراء واحذروني معهم فلوخالفت أودهبلى فيرمانة فاقولانهاحلوةو يقولعانها حامضةما أمنته ان يسعى بدى الى سلطان جائر ، وعن مالك بن ديناراً به قال الى أفبل شهادة القراء على جيع الخلق ولاأ قبل شهادة بعضهم على بعض الاني وجدتهم حسادا وعن الفضيل أنه قال لا بنه اشترلي دار ابعيدة من القراءمالي ولقوم انظهر تعني زلة هتكوني وانظهر تعلى نعمة حسدوني وكذلك تراه يتسكبر على الناس ويستخف بهم مصعراخده معبساوجهه كأنماعين على الناس بمايصلي زيادة ركعتين أوكئ بماحاءهمن اللة تعالى منشور بالجنة والبراءة من الناوأوكأ هاستيقن السعادة لنفسه والشقاوة اسائر الناس تممع ذلك يلبس لباس المتواضعين من صوف وغير مو يتعاوت وهذا الايليق بالترفع والكبرولايلائمه بل بناقضة ولكن الاعمى لايبصره وذكرأن فرقدا السنجي دخل على الحسن وعلية كساء وعلى الحسن حاة فعل بامسها فقال الحسن مالك تنظر الى ثيابى ثياب أهل الجنة وثبابك ثياب أهل النار بلغني انأ كئر أهل النار أصحاب الاكسية تمقال الحسن جعاوا الزهد ف ثيابهم والمكبرف صدورهم والذي يحلف لاحدكم بكسائه عظم كبرا من صاحب المطرف يمطرفه والىعد المعنى يشير ذوالنون رجه الله حبثقال

لصوّف فازدهى بالصوف جهلا ﴿ وبعض النا س بلسه مجانه ربك مهانة و بريك كبرا ﴿ وليس الكبرمن شكل المهانه تعســوّف كي يقال لهأســين ﴿ ومامعــنى تصــوفه الاماله ولم يرد الآله به ولكن ﴿ أرادبه الطسريق الى الخيله

به فلتحدّر أيها الرجل من هذه الآفات الار بعرائيرة كرناهالاسها الكبرفان الثلاث الاولىمداخض لوزللت فيهالوقت في العصيان والكبرمدخض لوزللت فيه لوقعت في بحاراً لمكفر والطغيان ولانفس حديث ابايس وفتنته أنه أفي واستكبر وكان من الكافرين والرجوع الى الله عزوجل أن يعصمنا جمعا بحسن نظرهاته الجواد المكريم ﴿ فصل ﴾ وجلة الامرانك اذا نظرت بعقلك أيها الرجل فعلت أن الدنيا لا يقام لها وان فقعها لايق

( فصل ) وجالة الاس المثاناة نظر تبعقائك اجاارجل مسكنان الديالا بقاءها وان تفعها لا يقي المتحرة والتقافل وان تفعها لا يقي المتحرة المتحدة المتحددة المتحد

المأموم تأمينه بتأمسان الامام معا لاتمقيا له ويسكن الامام سكتة عقيب القايحة ليثوب السه نفسه ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في حده السكتة لبتمكن من الاستماع عنه قراءةالامامولايقرأ للأموم السورةفيالجهر بةالااذالم يسمع صوت الامام ولا بزيد الامام على الثلاثة في تسييحات الركوع والسجود ولايزيد فبالتشهد الاول بعدقوله اللهم صلءلي محمد وعلى آلمجد ويقنصرن الركعتان الاخبرتان على الفاتحة ولايطول على القوم ولابز مد دعاءه في التشهد الاخير على قدر تشهده وصلاته على رسسول الله صلى الله عليه وسارو ينوى الامام عندالقسليم السلام علىالقوم وينوى القوم بتسليمهم جوابه ويلبث الامام ساعة بعد مايفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه ولايلتفت أن كان خلفه النساء لينصرفن أولا ولايقرم أحد من القومحتي يقوم الامام وينصرف الامأم حيث شاءعن بمينه أوشياله والمين أحساليه ولايخس الامام تفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم أهدتا ويجهربه ويؤمن القوم

ولايرفعون أيديهم اذلم يثبت ذلك في الاخسار ويقرأ للأموم قية القنوت من قول انك تقضى ولا يقضى علمك ولايقف للأموم وحمده بالمدخل المف أويجر الى نفسه غيره ولاينبني للأمهم ان يتقدم على الامام في أفعاله أويساونه بل ينبغي أن بتأ خ ولایهوی للرکوع الااذا ابتهبي الامام الىحد الركوع ولايهوى للسنجود مالم تصلحبهة الامام الى الارض ﴿ آدلب الجعة ﴾ اعرأن الجعة عيد المؤمنين وهوبوم شريف خص الله عزوجليه عذه الامة وفيه ساعةمهمة لابوافقها عبدمسل يسأل الله تعالى فيهاماجة الاأعطاءاياها فاستعدطامن يومالجيس بتنظيف الثياب وكائرة التسبيح والاستغفارعشية الجيس فانهاساعة توازى فبالفضل ساعة يوم الجعة والوصوم يوم الجعة لكن مع السبت أوالخبس اذجاء فأفرادها نهى فاذا طلع عليك الصمح فاغتسلفان غسل ومالجعة واجبعلي كرمحتل أي ثابت مؤكد \* ثم تزين بالثياب البيض فانهاأحب الثياب الىاللة تعالى واستعمل من الطيب

اطيب ماعد ك وبالغنى

ومايسق فاماتى وأما الشيطان فوالله لقداطيع فمانفعرلفدعصى فعاضر وعامت جهالة هذه النقس وجاسها الديما يضرون في الحواقب وجاسها الديما يضرون في الحال ولا يقطنون نفائل المقادعوال الدياء لا نظرالجهال والصبيان الذين ينظرون في الحال ولا يقطنون نفائل الاذى و ينفرون من مماراته الدواء فألجنها باجام التقويمان تقيمها محملا تحتاج المجالحقيقة من فضول كلام و نظروطعام وتلبس محصلة فأصدت على المائمة بدولا تخاف منه مضررا الذلا ضرورة الى النضول وقدوسها بقد تعمل الاسم على عباده ما يس طاعم و تجمع المنه بدولا تخاف منه مضررا الذلا ضرورة الى النضول وقدوسها بقد تعمل الاسم على عباده المحتف في المون على عباده مائم من عباده المحتف في المحتف المحتف المحتف المحتف المحتفى المالحين التقوى أهون عن الخال بعض المالحين النقوى أهون عن الخال المقال المقال المقال المقال المحتفى المحتف والذائرة الى قليل تضع

(وقال آخر) هى النفس ماحلتها تتحمل ، وبروى ماعودتها تنعود (وقال آخر) صبرت عن اللذات حتى تولت » وأزنت نفسي صبرها فاستمرت ومالنفس الاحيث بجملها الذي » فان المعمت تاقت والانسلت

فاذاعامت الذي وصفناء كنت من الزاهدين فالدنبا الراغدين في الآخرة ه واعلم ان من سعى بامم الزاهد فلقد سمى بالضامم عدور وكنت من المنفردين النقطمين الى الله سيحانه الذين هم أهل الانس وضدم رب العلين فتسكون كماقال القائل

تشاغل قوم بدنياهم ، وقوم تخاوللولاهم ، فأنوبه باب مرضاته ، وعن سائر اختاق أغناهم يصفون باليل أقدامهم ، وعين المجمن ترعاهم ، فطو بي لهم ثم طورى لهم ه اذابالتحية حياهم وكنت من الزاهدين المجاهدين في ابدا خواص من عباداته تعالى الذين قال فهم سبحانها ن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكنت من المتقين الذين لهم سعادة الدارين وصرت حينتا أفضل من كثير من الملائكة المقريين اذابست لهم شهوة تدعوالى قبيح ولانفس خبيثة وكنت قدخلف هذه المقية المطويلة الشديدة وراءك وسبقت العوائق كلها الى مقصودك ولا بهولنك قاله مع الاستعاث بالته والاعتمام به لهين نسأل المتقاسلي وهو خبر مسؤل أن عدك وايانا محسن توقيقه وعونه وتيسيرها له المكل المكل مهم والاستعانة بدى كل معمل فبيده الخلق والامي وهو على كل ثن قدير فهذا المأرد نا ذ كره في هذا الماب ولاحول ولاقوة الابانة الهل العظيم

م عليك إطالسا العبادة وفقك الله بكف العوارض الشاغلة عن عبادة التفاعل وسعيلها عنك الكلا تشفل عن مقصودك وقد كرنا أنها أربعة ه أحدها الرزق ومطالبة النفس والحاواتا كفايته فالتوكل فعليك بالتوكل عنى الله سبحامه في موضع الرزق واطابعة بكل حال رداك لا مرين ه أحدها التفرغ العبادة و يتمشئ الصمن الحبر حقه فان لم يكن متوكلا فلا بلعمن اشتغاله عن عبادة الله بسبب الحاجة والرزق والمصلحة المظاهرا واصاباطنا اما بطلب وكسب بالبدن كمامة الراغبين واصاباء كوارادة ووسوسة بالقلب كالجنهين المعلقين والعبادة تحتاج الى فراغ القلب والبدن ليحصل حقها والفراغ لا يكون الالتوكلين بل أقول كل من هوضع في الفلب لا يكاد يطمئن قلبه الابشئ معلوم فلا يكاد يتم له أمر خطير من دنيا واخزة وكثيراً ماسمعت من شيخى أبى محد وحالية تعاليوه ل أعالام يقبق في الما المرجلين متوكل أومت قور ه قلت وهذا كلام جامع في معناه فان المتهور يقصدالامور على قوة عادة وجراءة فلب لا يكتف الى صارف بصرفه أو خاطر يضعفه فنجرى له الامور والمتوكل يقصدا الامور

على قوة و بصيرة وكالميقين بوعدالته سبحاله وتمام تقة بصاله فلايا ف الى انسان يحوفه ولاشيطان يوسوسه فيفوز بمقاصده ويظفر بمطالبه وأماالخاني الضعيف فهوأبدا يكون بين توكل وتردد وفتور وتحيركا لحارفى معلفه والدجاج فىققصه يرمق ماتعو دمن صاحبه لا يكادينفك من ذلك قدتفاعدت نفسه عن معالى الامور وانقطعت همته فلا يكاديقصد أمراشر يفاوان قصده فلا يكاديظهر يه ولايتمله ذلك أماتري أصحاب الهممن أماءالدنيا لمينالوامر تبه كبيرة ومنزلة خطيرة الابانقطاع قاوبهم عن أنفسهم وأموا لهم وأهلهم ، وأما الماوك فيباشرون الحروب ويكادون الاعداء اماهلكا واماملكا حتى تحصل لهم مرتبة اللك وعقد الولاية ، وقبل ان معاوية بن أبي سفيان لمانظر الى العسكرين يوم صفين قالمن أرادخطيرا خاطر بعظيمته و رأما التجار فيركبون المهالك براويحرا ويطرحون أنفسهم وأموالهم فىالمقاطع شرقاوغر باو يوطنون أنفسهم على أحد الاحربين امافوت الارواح واماحصول الار باح-تي يحصل لهم بذلك كل ريم عظم ومالجسم وعلق نفيس ، وأما السوق الذي ضعف فلبه ورق عزمه فلا يكاديقطم القلب عن علاقته من نفسه وماله فهومن يبته الى دكانه طول عمره لايصل الى مرتبة شريفة كالماوك ولاالى وبج عظيم كالتجار المخاطرين فان نالف سوقهر محدرهم على بضاعته فذاك له كثير وذلك لتعلق قلبه بشئ عاوم فهذافي الدنياوأ بناتها وأما أ بناء الآخرة فرأس ما لهم هذه الخصلة التيهي التوكل وقطع القلبعن العلائي لما أحكموها وحماوها حقاتفرغوا لعبادة الله تعالى وتمكنوا فىالتفرد عن الخلق والسياحة فى الارض واقتحام الفيافى واستيطان الجبال والشعاب فصاروا أقوياء العبادورجال الدين وأحرار الناس وملوك الارض بالحقيقة يسيرون حيث يشاؤن وينزلون حيث يشاؤن ويقصدون من الامور العظام عاما وعبادة مايشاؤن لاعائق لم ولاحاجز لمهدونهم فكل الاماكن الممواحدوكل الازمان عندهم واحدواليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من مرهأن يكون أقوى الناس فليتوكل على القومين مره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن سرمأن يكون أغنى الناس فليمن عمافى يدالته أوثق منه بمافى يده وعن سلمان الخواص لوأن رجلانوكل على الله سبحله بصدق النية لاحتاج اليه الامراء ومن دونهم وكيف يحتاج ومولاه الغني الحيد وعن ابراهيم الخواص أمة قال لقيت غلاما في النبه كالمسبكة فعنة فقلت له الى أين يا غلام قال الى مكة قات بالزاد والاراحلة قال باضعيف اليقين الذي يقدر على حفظ السموات والارض قادر على أن بوصلى الىمكة بالزادوالاراحلة فاسادخلت مكة فاذاهوفي الطواف يقول

یانفسسیحی آبدا ، و دانحی ٔ حدا الاالجلیل السمدا ، یانفس موتی کمدا نامار آنی قال پاشیخ ات بعده علی ذلك الشمف ، و قال ابر مطبع خام الاصم باننی آنك تقطع المفاوز بالتوكل من غیر زاد قال حام زادی او به انتقاشیاء قال ماهی قال آری الدنباوالا خو عملسکنمنه تعالی داری الحلق كام عبید انتقار عیاله رازی الارزاق والاسباب كامها بیدانقه عزوج و اری فضا مافته نافد فی چیع ارض انتقار لفتار حسن من قال اری الزماد فی روح و راحه ، قاویهم عن الدنیا من احد

اذا أبصرتهم أبصرت قوما ، ماوك الارض سيمتهم ماحه

» وأماالام الثانى الذى اقد ضى التوكل على القد سبحانه وتعالى في هذا الشأن فهو ما في تركه من الخطر الطفح والمالام والامم الكبير » فلت السبحانه قرن الرق بالخلق فقال تعالى خلف مجمّ مردّ هم قد الماليم على ان الرق من البقسيحانه لا غير كاخلق ثم لم يمكنف بالدلالة حتى وعدفتال عزوجل النالة تحوالرواق ثم لم يمكنف بالفيان حقى أقسم ثم لم يمكنف بالوعل عن قائم من المنالوعل من المنافق ال

تنظيف بدنسك بالحلق والقصوالتقليم والسواك وساترا نوع النظافة وتطييب الرائحة ثم بكرالى الجامع واسعراليها عسلي الحينة والسكينة فقد قال صلى الله عليه وسرمور الحي الساعة الاولى فكأنما فربيدتة ومنرام في الساعة الثانية فكأنم قرّب بقرةوس راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاومن راح في الساعة الرابعة فكأنماقر سدجاجةومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة قال فاذا خرج الامام طويت الصحف ورفعت الاقلام واجتمعت الملائكة عذا المنعر يستمعون ويقال ان الناس في قر بهمعند النظر الى وجه الله تعالى علىقدر بمسكورهمالي الجمة شماذاد-لت الجامع فاطلب الصف الاول فان اجتمع الناس فلا تتخط رقابهم ولاتمر بينأ بديهم وهم يصاون واجلس بقرب حائط أواسطوالة حتمي لاعسرون بين يديك ولا تقعد حتى تصلى التحية والاحسن أن تعلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة خسسان مرة سسورة الاخلاص الى تخبر من فعلذلك لرءت حتى يرى

وانفر فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فن لم يعتبر قولهولم يكتف بوعده ولم يطدئن الحى ضائه ولم يقنع بقسمه ثملم يبال باص هووعده ووعيده فانظر ماذا يكون ماله وأية محنة تجييم من هذاوهذ موالله مصيبة شديدة وتحن منهافي غفاة عظيمة ولقد قال الصادق الامين صلى الله عليه وسل لابن عمر كيف أنت اذا بقيت بين قوم يخبؤن رزق سنتهم اضعف اليقين، وعن الحسن رجهالله تعالى لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فإيصدقوه ، وقالت الملائكة عند نزول هذه الآية فورب الساءوالارض هلكت بنوآدم غضبوا الربحى أقسم لمعلى أرزافهم وعن أو س القرى رضى الته عندأنه فالماوعبدت الته عبادة أهل السموات والارض لايقبل مذك حنى تصدقه قيل وكيف تصدقه قال تكون آمنا بماتكفل المقال من أصرر ذفك وترى جسدك فارغا بعبادته ولقد قال له هرم ابن حيان أين تأمرني ان أقيم فأوما بيده الى الشام قال هرم كيف المعيشة بها قال أف لهذه القاوب لقد خالطها الشك ف اتنفعها للواعظ يه و بلفنا ان نباشا تاب على بدأ في يزيد البسطامي رجه الله تعالى فسأله أبويز يدعن حاله فقال نبشت عن ألف قبر فإ أروجوههم إلى القبلة الارجلين فقال أبويز يدمساكين أولتك مهمة الرزق حولت وجوههم عن القبلة ، وذكرلي بعض المحاسار حه الله تعالى أنه رأى رجلا من أهل الصلاح فسأله عن حاله فقال هل سامت باعانك فقال أعما يسلم الا يمان التوكاين لسأل الله تعالى أن يصلمونا بفضله وأن لا يؤاخذنا بما تحن أهله اله أرحم الرحين فهذه هذه يه فان قلت فاخبرنا ماحقيقة التوكل وحكمه ومايازم العبدمنه في أص الرزق ، فاعلم اله اعمايتيين الدهاف أر بعة فصول يبان لفظ التوكل وموضعه وحد موحصته ، فاما اللفظ فانساهو توكل تفعل من الوكالة فالمتوكل على أحدهوالذى يتخذه بنزلة الوكيل القائم ماصر والضامن لاصلاحه المكافي لهمن غير تكاف واهتمام فهذه جلته وأماالموضع فاعلمان التوكل امم طاق فى الانة مواضع أحدها في موضع القسمة وهو الثقة بالله لانه لايفوتك مأقسماك فان حكمه لايتبدل وهذا واجب بالسمع والثافي في موضم النصرة وهو الاعتاد والوثاقة بنصراهة عزوجل لكاذا مصرته وجاهدت قال تعالى فاذآعزمت فتوكل على الله وقال ان تنصروا اللةينه ركم وقال تعالى وكان حقاعلينا نصر المؤمنين وهذا واجب بالوعد والثالث فيسوضع الرزق والحاجة فاناللة تعالى متكفل بما يقيم بديةك لخدمته وتتمكن بهمن عبادته وذلك قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهوحسبه وقال الصادق الامين صلى الله عليه وسلم لو توكاتم على الله حق توكا الرزقسكم كايرزق الصيرتغد وخاصا وتروح بطانا وهذافرض لازمالعبه بدليل العقل والشرع جيعا وهذاهو الاشهر والابلغمنهأعنىالتوكل فىموضع الرزق وهوالمقصودمن هذا الفصل فوضع التوكل اذنهو الرزق وهو الرزق المضمون فيما قاله الماماء باهة تعالى وانما يتضم لك هذا ببيان أقسام الرزق يو فاعرأن الرزقأر بعةأ قسام مضمون ومقسوم ومحاوك وموعود ع فالمضمون هو الغداء وماء قوام المنتدون سائر الاسباب فالضان من الله تعالى لهذا المنوع والتوكل يجب بازاته بدليل العقل والشرع لأن الله تعالى كاغنا خدمته وطاعتم إبداننا فضمن مايسد خلل البنية لتقوم بما كاغنا وقال بعض مشايخ الكرامية كلاماحسناعل أصابضان أرزاق العبادواجب فحكمة اهة تعالى لثلاثة أشياء أحدها أنه آلسد وعي العسد وعلى السيدكفاية مؤنة العبيدكما أن العبيد خدمة السيد والثاني انه خاقهم محتاجين الى الرزق ولم يجعل لهم سبيلا الى طلبه أذلا بدرون ما هورزقهم وأين هوومتي هو ليطلبو مبعينه من مكانه وفي وقته ليصاوا اليه فوجب أن يكفيهما مرذاك ويوصلهماليه والثالث أنه كافهم الخلمة وطلب الرزق الشاغل عنها فوجب أن يكفيهم المؤنة ليتفرغوا للخدمة وهذا كالممن لم يحط باسرار الريو بية والقائل بان الززق على الله واجب تا ثه وقد أوضحنا في فن الكلام فساده ولنرجع الى المقصود من غرضنا ، وأماالرزق

مقعده من الجنة أويري له ولاتترك التحمة وان كان الامام يخطب ومن السنة ان تقرأ في أربع وكعات سورة الانعام والكهف وطهو يسفان تقدر فسورة يس والدخان وألم السجدة وسورة اللك ولاتدعقر اءة هدءالسورة لالة الجعة ففهافضل كشو ومن لم يحسن ذلك فلكثر من قراءة سورة الاخلاص واكثار الملاة على رسول الله صلى الله عليه وسلر في هأ- البوم خاصة ، ومهما خوج الامام فاقطع السلاة والكلام واشتغل بجواب المؤذن ثم باستاع الخطبة والاتعاظ بها ودع الكلام وأسافى الخطبة فؤ الخيران مور قال تصاحبه والامام يخطب أنصت قفدلفاومن لفافلا جعاله أىلان قوله أنست كلام فينبني أن ينهى غيره بالاشارة لا باللفظ ، ثم اقتدبالامام كم سبق فاذا فرغت وسامت فاقرأ الفاتحة قبلأن تشكلم سبع مرات والاخلاض سبعا والمعوذتين سسعا فلك يعسمك موراطعة المالجعة الاخرى يكون حزا اله من الشطان وقل بعد ذلك اللهم ياغني باحيه باميدى بأمعسد بإرحيم بإودودأ غنني بحلالك

عن حرامك وبطاعتك عن معميتك وبفضاك عمن سواك تم صل بعدا لجعة ركعتين أوأر بعا أوستا مثنى مشنى فسكل ذلك مروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة ثم لازم المسجدالي المغرب أوالي العصروكن حسن المراقبة للساعة الشر نفة فانهامهمة فى جيع اليوم فعساك أن مدركها وأنت خاشع الله متضرع ، ولاتحضر في الجامع مجالس الخلق ولا بحالس القصاص بل مجلس العزالنافع وهوالذىيزيد في خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيافكل عاللا يدعوك من الدنياالي الآخرة فالجهل أعود اليك منه فاستعد بالتهمن عارلا ينفعهوا كثر الدعاءعند طاوع الشمس وعندالز وال وعندالغروب وعندالاقامة وعند صعود الخطيب للنبر وعند قيام الناس الى الصلاة فيوشك أنتكون الساعة الشريقة في بعض عام الاوقات واجتبه أن نتصارق في هذا اليوم عما تقدر عليه وأن قل فتجمع بين الصلاة والموم والمدفة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط واجعلعاما اليوم

المقسوم فهوماقسمه المقسيحا تموكتبه فى اللوح المحموظ بمايأ كلهو يشربه ويلبسه كل واحد بمقدار مقدر ووقت مؤقت لايزيد ولاينقص ولايتقدم ولايتأخر عمسا كتب بعينه كإقال النبى صلى اللهعليه وسلم الرزق مقسوم مفروغ منه ليس تقوى تتى زائلة ولافجور فاجر بناقصة ﴿ وأما المماوك فما يملسكه كل واحدمن أمو ال الدنياعلى حسب مافدر آللة تعالى وقسم له أن يمل كه وهومن رزق الله تعالى قال تعالى أنفقواعا رزقناكم أى يماملكناكم وأما الموعودفهوماوعد الله معباده المتقين بشرط التقوى حلالامن غبركة فالالتة تعالى ومن يتنق الله يجعل له مخرجاد برزقه من حيث لا يحتسب فهذه أقسام الرزق والتوكل انمايجب بازاء المضمون منها فاعرذاك يه وأماحد التوكل فقدقال بعض شيوخنا أنه أتكال القلب الىالقه بالانقطاع اليه والاياس عمادونه وقال بعضهم حفظ القلب الىاللة بموضع المصلحة بترك تعليقه على شيردونه \* وقال الشيخ الامامأ بوعمر رجه ابنة تعالى التو كل ترك المتعلق والتعلق ذكر قوام بنيتك عن شئ دون الله تعالى » قال شيخي الامام رجه الله التوكل والتعلق ذكر إن فالتوكل هو ذ كرقوام بنيتك من قبل التانعالي والتعلق ذ كرقوامها عن دون الله والاقاويل عندى ترجع الى أصلواحد وهوأن نوطن قلبك علىأن قوام بنيتك وستخلتك وكفايتك أنماهومن اللمعزوجل لاباحددوناسة ولا بحطام من الدنياولا بسبب من الاسباب ثم الله سبحاله انشاء سبب له مخاوقا وحطاما وانشاء كفاه بقدرته دون الاسداب والوسائط واذاذ كريذلك بقلبك وتوطن عليه وانقطع القلب عن الخاوقين والاسباب بمرة الى الله سبحاله رحده فقد حصل التوكل حقه فهذا حده ، وأساحسن التوكل الباعث عليهفهوذ كرضان التهوحسن حصنهذ كرجلال الله وكالهف علمه وقدرته ونزاهته عن الخلف والسهووالجز والنقص فاذا واظب العبد على هذه الاذ كار بعثنه على التوكل على الله سبحانه فيأمر الرزق ، فانقبل هليازم العبد طلب الرزق بحالما ، فاعد أن الرزق المضمون الذي هوالفذاء والفوام لايمكننا طلبه اذهو شئ من فعلاللة سبحانه للعبد كالحياة والموت لايقدر العبد على تحصيله ولادفعه ، وأما المقسوم من الاسباب فلايلزم العبد طلبه اذلاحاجة العبد الى ذلك وانماحاجته الىالمضمون وهومن الله تعالى وفيضمان الله تعالى يه وأمافوله تعالى وابتغوامن فصل اللفظلرلديه العلروالثواب وقيل بل هورخمة اذهوأهم وارد بعدالحظرفيسكون بمعنى الاباحة لابمعنى الإيجابوالالزام ، فانقيل لكن لهذا الزق المضمون أسباب هل يلزمنا طلب الاسباب ، قيل له لابازمك ذاك اذلاحاجة العبداليه اذالته سبحانه يفعل يسبب ويغير سبفن أين بازمنا طلب السبب ثمان اللة تعالى ضمن الصفها المطلقامن غير عرط الطلب والكسب قال الله تعالى ومامن دابة فى الارض الاعلى التمرزقها ثم كيف يصم أن يأمم العبد بطلب مالا يعرف كانه فيطلبه اذلا يعرف أى سبب منها رزقه الذى يتناوله لاغير والذي يصير سبب غذا ثهوتر بيته لاغير فالواحد منالا يعرف فالك السبب بعينه من أين يحصل له فلا يصم تكليفه فتأمل واشدافاله بين يه ثم حسبك أن الانساء صاوات الله عليهم والاولياء المتوكلين لم يطلبوا رزقافى الأكثر والاعهوتجرد واللعبادة وبالاجاع أنهملم يكونوا ناركين لامراللة تعالى ولاعاصين له تعالى فيذلك فتبيناك أنطلب الرزق وأسبابه ليس بامرالازم العبدي فان فلشهل يزيد الرزق بالطلب وهل ينقص بترك الطلب قلت كلافا نهمكتوب فىاللوم أتحفوظ مقدر ومؤقت ولانبديل لحكم اللهولانفير لقسمته وكتابهمذا هوالصحيح عندعاماثنا رضيالله عنهم خلاف ماذهباليه بعض أصحاب المروشقيق قالوا ان الرزى لايز يدولا ينقص بفعل العبد لكن للال يزبد وينقص وهذافاسد لان الدليل فالموضعين واحد وعوالكتابة والقسمة واليه الاشارة بقوله تمالى اسكيلانأ سواعلى مافاتكم ولاتفرحوا بماآ تاحم ولوكان بالطلب بزيدو بالتراك ينقص لكان

من الاسبوع خاصة لآخ تك فعساه أن يكون كفارة لبقية الاسبوع ﴿ آداب الصيام ﴾ لاينبني ان تقتصر على مومرمضان فترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفراديس فتتعصر اذا نظرت الى الما عن كم تنظر الى الكوك الدري وهمني أعلى عليان والايام الفاضلة التي شهدت الأخبار بفضاها ويشرفهاو بجزالة الثواب في صيامها يوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشبوراء والعشرالاول من ذى الج والعشر الاول من المحرم ورجب وشعبان وصوم الاشهرا لحرممن الفضائل رهى ذوالفعدة وذرالحجة والحرم ورجب واحد فرد وثلاثة سردوهذه فيالسنة وأما في الشهر فاول الشهر وأوسطه وآخره والايام البيض وحى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأما في الاسبوع فيوم الاثنين والخيس والجمة فتكفر ذنوب الاسبوع بصوم الاثنين والخيس والجعة وذوب الشهرتكفر باليوم الاول من الشهرواليوم الاوسط واليوم الآخر والايام البيض وتكفر ذنوب السنة بصيام

للامي والفرح موضع اذاهو قصروتواني حنى فانهوجة وشمر حتى حصله وقال صلى الله عليه وسلم السائل هاك لولم تأتمها لأتتك \* فانقيل فالثواب والعقابأ يضا مكتوب فىاللوح المحفوظ ثم يلزمنا طلب الثواب وترك موجب العقاب فهل يزيد الطلب أو ينقص بالترك \* فاعلم أن طلب الثواب الماوجب لانالة أمريه أمراحها وأوعد على تركه ولميضمن الثواب على غيرفعل مناوزيادة الثواب والعقاب فعل العبد \* والفرق بينهما في نكتة وهي ماقاله بعص علماتنا ان المكتوب في اللوح قسمان فمم مكتوب مطلقامن غيرشرط وتعليق بفعل العبدوهوالارزاق والآجال أماترى كيف ذكرهما اللة تعالى طلقاغير مشروط قال اللة تعالى ومامن دابة في الارض الاعلى الله رزقها وفال تعالى فأذاجاه أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون وقال صاحب الشرعمليه السلام أربعة قد فرخ منهن الخلق الخلق والززق والاجل وقسم مكتوب بشرط معلق مشروط بفعل العبد وهوالثواب والعقب أماترى كيف ذكرهما اللة تعالى فى كتابه معلقا بفعل العبد قال تعالى ولوأن أهل السكماب آمنو اوا تقوا الكفرنا عنهمسيا تهمولأدخاناهم جنات النعيم وهذابين فاعامه به فانقيل فنحن بجد الطالبين يجدون الارزاق والاموال والتاركين يعدمون ويفتقرون ، قيل له كأنك لايجد مع ذلك طالبا محروما فقيراو تاركافار غاسرزو قاغنيا بليمان هذاهوالا كثر لتعلمان ذلك هو تقديرالعزيز العليم وتديير الملك الحكيم وأنشد أبو بكرمحد نسابق الواعظ الصقلى بالشامر حداللة كم من قوى فوي في نقلبه ﴿ مهذب الرَّى عنه الرزق منحرف ﴿ وَكُمْ ضَعَيفَ ضَعِيفٌ فِي تقامِهُ كأنهمن خليج البحر يفترف ، هسف دليل على أن الاله له ، في الخلق سرخة إيس ينكشف \* فانقلتهل تدخل البادية الازاد ، فاعلم أنهان كان الدفوة قلب الله تعالى والثقة المالغة بوعد الله فادخل والافكن كالعوام بعلائقهم ، ولقد سمعت الامام اللعالي رحه الله يقول ان من جرى مع اللة تعالى على عادة الناس جرى الله معه على ما هو عادة الناس فى كفاية المؤية وهذا كلام حسن جداوفيه فوائدجة لمن تأملها \* فانقلت أليس الله تعالى يقول وترة دوافان خير الزاد التقوى \* فاعلم أن فيه قولين أحدهما أندزادالآخرة ولدلك قال خير الزادالتقوى وليقل حطام الدنيا وأسبامها والثاني أنه كانقوم لايأخدون زادافي طريق الحج لانفسهم انكالا على الناس ويسألون الناس ويشكون وبلحون ويؤدون الناس فاص وابالزاد أص تنبيه على أن أخذ الزاد من مالك خرمن أخذ مال الناس والاتكال عليهم وكذلك تقول ، فان قلت فالتوكل هل يحمل الزادمعه في الاسفار ، فاعرأته ريما محمل الزادولايعاني القلب بهاله لامحالة رزقه وفيه قوامه وانمايعلق القلب باللة تمالى ويتوكل عليه ويقول ان الرزق مقسوم مفروغ منه والله تعالى ان شاء أقام بنيتي بهذا أو بغيره ريما يحمل بنية أخوى بان يعين مسلما أو تحوذ لك وليس الشأن في خدالزادوتر كموا عاالشأن في القلب لا تعلق قلبك الابوعد اللة أعالى وحسن كفايته وضائه فكمن حامل للزادوقلبه معاللةدون الزاد وكممن تارك للزادوقلبه مع الزاد دون الله تعالى فالشأن اذن للقلب فافهم هذه الاصول تكف المؤنة انشاء الله تعالى عدفان قيل فالني صلى الله عليه وسلم كان يح. ل الزاد وك الله الصحابة والسلف الصلح ، يقال له لاجوم انذلك مباح غيرسوام وانما الحرام تعليق القلب بالزادوترك التوكل على الله سبحانه فافهمذاك ثم ماظنك برسول الله صلى اللهعليه وسلم حيث قال الله تعالى لهوتو كل على الحي الذي لا يموت أعصاه فىذلك وعلى قلبه بطعامأ وشراب أودرهم أودينار كلاوحاشا أن يكون ذلك بل كان قلبه معاللة تعالى وتو كاه على الله تعالى كاأمر وفاته الذي لم يلتفت الى الدنياباسر هاولم عديد والى مفاتيح حزاتن الارض

كلهاوا تماكان أخذالزاد منه ومن السلف الصالح لنيات الخير لالميل قلوبهم عن آلله تعالى الىالزاد

والمتبرالقصد على ما علمناك فاقهم انتبهمن قدرتك وأفق من غفلتك وتفهم رشدك النه فان فلت المتبرالة النه فان فلت المناقب ا

والثاني من الامرين حصول الصلاح واغبر فى الاستقبال وذلك لان الامور بالدوا قب مهمة فكم من شرفي حلية نفع وكم من معرف عيدة شهدوا نسابا ها بالدوا قب موافع والامرار فاذا أردت الامور قطعا وأخلت فيها اختيارك متحكاف المرح ما تقع في هلاك وأضلات هر ولقد حكى أن بعض المهداد كان يسأل الله أن يعه الميس فقيل له سال العاقبات الذلك فظهر ما العالمه فاضاراته العابد قصده والضرب فقال له الموافق المنافقة لا هلك تلك وعاقبتك فاغتر بموافق في الفسق وترك العبادة فهاك في هدهما يذبك على ترك المحكومة المنافقة الآفة في هذه ما يذبك على المنافقة الآفة المنافقة الآفة المنافقة الم

\* وأمااذا فوضناً مراك الى القسيحانه وسألته أن يختاراك ماهو صلاحات الق الاالخير والساداد ولاتفير الاعلى الصلاح قال التقييم والمساد المولاقيم الاعلى الصلاح قال التقييم والمساد فوقا القسلاح قال التقييم والديد فوقا القسلاح المولوم الفاحل أمارى كيف أعقب تفو بينما الوقاية من الاسواه والنصر على الاعداء و باوغ المراد فتأمل موفقا ان شاه الله تعلى ه فان قلت بين النامعي النفو بض وحكمه ه فاعم أن مهنافسلين بهما يضح الكلام أحدها موضع التفو بض وحكمه التفو بض وحكمه والناق معناه وصلاح المنافسات والمنافس وفيا الاستفاق المنافسات وفيالا فعال كالكفر والبدعة والمعصية فلاسبول الى الراحة ذلك والثاني مراد المنافس وفيا النفو بشرو وصلاح والثالث مراد ولا تعلى المنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة المنافسة المنافس

المذكورة ولانظن أذأ صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط فقدقال صلى الله عليه وسل كم منصائم لبساله من صيامه إلا الجوع والعطش بل تمام الصيام بكف الجوارح كالهاعما يكره الله تعالى بل ينبغي أن تحفظ العان عن النظر الى المكاره والسان عن النطق بمالا يعنيك والاذن عن الاستاع الى ماحرمالله فان الستمع شريك القائل وهوأعد المغتابين وكذاك تكف جيع الجوارح كاتكف البطن والفرج فني الخمار خمس يفطرن المائم الكنب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة والبمين الكاذبة رقال صلى الله عليه وسلم اعما الصوم جنة فاذا كان أحدكم صائما فلايرفث ولا يفسق ولا يجهل فان امرق قاتله أوشاتمه فليقل انى صائم 🦛 ثم اجتهدأن تفطر على طعام -الال ولا تستسكم فتزيدعلى ماتأكاه كل ليلة لاجل صامك فلا فرق اذا أستوفيت ماتعتاد أن تأكله دفعة أودفعتان واناالقصود كسرشهوتك وتضعيف قوتك لتقوى بها عسلي التقوى فاذا

ليختارلك ماهوخيراك وقال الشيخ أبوعمررجه الله هوترك الطمع والطمعهوارادة الشئ الخاطر بالمسكم فهذه عبارات المشاع \* والذي تقول الك ان النفويض ارادة أن يحفظ الله عليك مصالحك فما لاتأمن فيه الخطرية وضد التفويض الطمع والطمع فى الجاة يجرى على وجهين أحدهم افي معنى الرجاء تريدشيأ لاخطرفيه أومخاطرة بالاستثناء وذلك تمدوح غيرمنموم كاقال الله تعالى والذي أطمع أن يغفرلى خطيئتي يومالدين وقال النطمع أن يغفر لنار بناخطابانا وهذا القسم ليس عمايحن فيه بسبيل ههناوالثاني طمع منسوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والطمع فاله فقر حاضر ، وقيل هلاك الدين وفساده الطمع وملاكه الورع ، قال شيخنار جه الله الطمع المنموم شيآن سكون القلب الى منفعة مشكوكة والثاني ارادة الشئ الخاطر بالحسكم وهذه الارادة نقابل التفويض لاغيرفاعلذلك ه وأما حصن النفو يض فهوذ كرخطر الاموروا مكان الهلاك والفسادفيها وحصن حصنه ذكر عجزك عن الاعتصام عن ضروب الخطر والامتناع عن الوقوع فيها بجهلك وغفلتك وضعفك والمواظبة على هذين الذكرين تحملك على تفويض الاموركاها الى الله سبحا الموالتحفظ عن الحكم فيهاوالامتناع عن ارادتها الابشرط الخبر والصلاح فهذه هذه وبالله التوفيق ، فان قيل لك ماهذاً الخطرالذي يُوجبون التقويض لاجله في الامور له فاعدلم ان الخطرف الجلة خطران خطر الشائعالية يكون أولا يكون وانك تصلاليه أولا تصل اليمه وهذا يحتاج الى الاستثناء ويقع فى باب النية والامل والثاني خطر الفساد بان لاتستيقن فيه الصلاح لنفسك وهذا الذي يحتاج فيه آلى التفويض به ثم اختلفت عبارات الائمة في الخطرفعن بعضهم ال الخطرف الفعل هوأن تسكون دونه مجاة و يمكن أن بجامعه ذن فالإيمان والاستقامة والسنة لاخطرفيها ادلا يمكن دون الإيمان محاة البتة والاستقامة لايجامعهاذنب فاذن تصح ارادة الايمان والاستقامة بالحكم ، وقال الاستاذر جدالته الخطرف الفعل مايمكن أن يعترض فيه مايكون الاشتغال بالعارض أولى من الاقدام على ذلك الفعل وذلك يقع في المباحات والسنن والفرائض ألاترى أن من تسيق عليه وقت الصلاة وقصداً داءها فعرض له ويق أرغريق يمكنه اتقاذه فالاشتغال بانقاذه أولى من الاقبال على صلاته فلانصح اذن ارادة المباحات والنوافل والكثير من الفرائض بالحكم ، فان قيل كيف يصح أن يفترض الله على عبد ه شيأ و يوعده على تركه عملايكون اصلاح ف فعله ب فاعلم أن شيخنار جه الله قال ان الله تعالى لا يأمم العبد بشئ الا وفيه صلاحه أذا يجردعن العوارض ولايضيق عليه فعلافرضا بحيث لامعدل لهعن ذلك الاوله فيه صلام وانسار بمايسبب الله تعالى له عدر الاجله يكون العدول عن أحدالم أمورين أولى من الاشتفال بالآخ كماذكر تافيكون العبد فيذلك معذورا بل مأجور الابترك هذا الفرض بل بفعل الفرض الثاني الذي هوأولى ب ولقد سمعت الامامرجه الله في هذه المسئل يقول ان كل ما افترض الله على عباده من الصلاة والصوم والحبج وبحوه ففيهاصلاح لامحالة للعبد وصحت ارادتها بالحكم قال فاتفق وأينا على ذلك فمق المباحات والنوافل اذن في هذا الحسكم فاعلم ذلك فالهمن غوامض الباب وبالله التوفيق ، فان قبل هل يأمن المفوض الهلاك والفساد والدار دارمحنة ، فاعلم أن فى الاغلب لا يفعل بالفوض الاالصلام وقد يفعلبه فىالنادرغير الصلاح ولذلك ربما يخذله فيقع عن منزلة التفويض ولاصلاح للعبد في الخذلان والوقوع عزمنزلة التَّفو يضوبه قال الشيخ أبوعمرر حهالله \* وقيل لايفعل بللفوض الامافيه صلاحه فبأ فوض الىاللة سبحانه والخذلان والقصور عن منزلة التفويض بمالايقع فمه التقو يضاذلا شأك في فسادذلك والتفويض اعمايقع فهايشك في فساده وصلاحه وهذا أولى القولين عند شيخنارجه التهاذلولا ذالصلا قويت الباعثة على التفويض ، فان قيل هل يجب أن يفعل

أكات عشر ماقاتك فقد تداركت به مافاتك فلا فاثلمة في صبومك وقسد ثقلت عليك معدتك ومامن وعاء أبغض الىاللة من بطن ملي من حلال فكيف اذا كان مسن حوام فاذا عمرفت معني الصوم فاستكاثر منسه ما استعطعت فأنه أساس العبادات ومفتاح القربات قال رسول الله صلى الله عليه وسارقال الله تعالى كل معسنة بغشر أمثالما الي سبعائة ضعف الا ألموم فانه لي وأنا أجزى به وقال صلى الله عليه وسلم والذى تقسى بيده خاوف قسم الماعم أطيب عند اللهمن ريم السك يقول التمثر وجل أنمأ يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لىوأنا أجزى به وقالصلى التعليه وسلم للحنة باب يقال له الريان لابدخهالاالسائمون فهذا القدر يكفيك من شرح الطاعات من بداية الحداية فاذا احتجت الى الزكاة والىالحسج أوالى مزيد شرح المسلاة والعسيام فاطلب عما أوردناه في كاب احياء عماوم الدين والقسمالثاني القولف اجتناب الماصي اعلمان الدن شطران أحدهما

وترك المناهىوالآخر فعل الطاعات وترك المناهيهو الاشد فان الطاعات يقدر عليهاكل أحمد وترك الشيهات لاقسرعلها الا الصديقون وأذلك قال صلىالله عليه وسلرالمهاجر منهجر السوء والمجاهد من جاهد هواه به واعلم انك اتما تممي الله يجوارحك وائماهي اهمة من المقعليك وأمانة السبك فاستعانتك بنعمةالله على معصيته غاية المكفران وخيانتك فيأمانة أودعكها الله غاية الطغيان فاعضاؤك رعاؤك فانظر كيف مرعاها فكالكراع وكالكم مسؤل عنرعيته واعلأنجيع أعضائك ستشهد عليك فى عرصات القيامة بلسان طلق ذلق أى فسيح تفضيحك به على روس الخلائق قالبالله تعالى يوم تشهدعلهمأ لسنتهم وأيديهم وأرجلهم باكانوا يعماون وقال تعالى اليوم تختم على أفواههم وتسكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كالوا يكسبون فاحفظ جيع بدنك وخصوصاأ عضاءك السبعةفان جهنم لحاسبعة أبواب لكلاب منهم جرء مقسوم أولا يتعسين أتلك الابواب الا من عصى الله سأسألاعضاء السبعة وهي

لللفوض ماهو الافضل ، فاعلم أنالا يجاب مستحيل في حقالة تعالى فلا يجب لعباده عليه شئ وقد يفعل بالعبد الاصلح دون الافضل حكمة من فعله ألاترى أنه قدرلنسي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن ينامراطول الليل الى طاوع الشمس في بعض الاسفار حتى فاتتهم صلاة الليل وصلاة الفجر والصلاة أفضل من النوم وريمايقدر للمدالفني والنعمة من الدنيا وان كان الفقر أفضل وريمايقدر له الاشتغال بالازواج والاولادوان كانالتجر دلعبادة القه عزوجل فضل فانه بعباده خبير بصيروهذا كاأن الطبيب الحاذق الناصح يختار للريض ماءالشعير وانكان ماء السكر أفضل وأنفس لماعلم انصلاح علته في ماء الشعر والمقصو دالعبد النحاة من الهلاك الالفضل والشرف مع الفساد والهلاك ، فأن قيل فهليكون المفوض مختارا \* فاعلم أن الصحيح عندعاماتناأنه يكون مختارا ولايقدح في تفويمنه وذلك أن المنى فيه اذا كان له صلاح فى الفضول والافضل فهو يريد من الله تعالى أن يسبب له الافضل كاان المريض يقول الطبيب اجعل دوائي ماء السكر دون ماء الشعيراذا كان لى صلاح فى كايهما ليعصل لى الفضل والصلاح جيعا فكذلك العبداذا سأل الله تعالى أن يجعل صلاحه فعاهو الانضل ويسبب ذاك اعجمع له الفضل والصلاح جيعاولكن بشرط الهان اختار القه الصلاح فى غير الافصل أن يكون راضيا بدائ ، فان قيل فلسادًا كان للعبد أن يختار الافضل وليس له أن يختار الاصلح ، فاعلم ان الفرق بينهما ان العبديعرف الافضل من المفضول ولايعرف الصلاح من الفسادلير يده ألحسكم شمان معنى اختيارهالافضل أن يريد من اللة تعالى أن يجعل صلاحه فيهاهو الافضل ويختارله ذلك ويقدر لاأن للعبد تحـكا في شئ من ذلك فاعلمه \* فهذه جلة من دقيق هذا العلم وأسرار مولو لاأن الحاجة مستاليه لماتعرضنا لايراده لانه الاطم بحارعاهم المكاشفة معانى اقتصرت على النكتة المقنعة في هذا الكتاب وقصدت الايضاح لينتفع به فول العاساء والمبتدؤن ان شاءاللة نعالى وبالله التوفيق ﴿ العارض الثالث القضاء ووروداً نواعه ﴾ وانما كفايته في الرضابه فعليك أن ترضى بقضاء الله عزوجل وذلك لامرين ، أحدهما التفرغ العبادة لانك اذالم ترض القضاء فتكون مهموما مشغول القلب أبداباته كمكان كفاولم ذا يكون كمدافاذا اشتغل القلب بشئ من هذه الهموم كيف يتفرغ للعبادة اذ ليس لك الاقلب واحد وقسلاته من الهموم وما كان وما يكون من أمر الدنيافا يموضع يق فيللك اللة ولعبادته وفكر الآخرة ، ولقد صدق شقيق رجه الله حيث قال ان حسرة الامور اللاصية وقد بير الآتية قددهبت بركة ساعتك هذه يو والثاني من الامرين خطر مافي السخط من غضب الله تعالى ولقدروينا فىالاخبار أن نبيا من الانبياء شكابعض ماناله من المكروه الىاللة تعالى فادحى الله تعالى اليه أتشكوني واستباهل دمولاشكوى هكذابداشأ نكف عيرالفيب فإتسخط قعنائي عليك أتريد أن أغير الدنيالاجلك أمأ بدل الموح المحفوظ بسببك فاقضى ماتر يدون ماأر يدويكون ما يحبدون ماأحب فبعرتى حلفت أأن تلجلج هذافي صدرك مهةأخ ي لاسلبنك ثوب النبوة ولأوردنك النار ولاأبالي ، فلت فليستمع العاقل هذه السياسة العظيمة والوعيد الحائل معا نبياته وأصفياته فكيف مع غيرهم ثم استمع قولة عزوجل اثن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى فهذا في حديث النفس وتردد القلب فكيف بمن يصرخ ويستغيث ويشكووينادى بالويل والصراخ من ربه الكريم الممسن على رؤس الملا و يتخذله أعوا الواصا الوهدا لن سخط مه فكيف عن هوف السخط على الله تعالى جيع عمره وهذالمن شكا اليه فكيف عن شكا الى غيره نعوذ بالله من شروراً نفسنا وسيات أعمالنا ونسأله أن يعفوعناو يغفرلنا سوء آدابنا و يصلحنا يحسن نظرهانه أوحمالراحين \* فان قيل فحا معنى الرضا بالفضاء وحقيقة ذلك وحكمه ، فاعلم انعلماء ناقالوا ان الرضائرك السخط والسيخط

دُ كرغيرماقضي الله تعالى بأنه أوليهه وأصلح له فبالايستيقن فساده وصلاحه فهذا شرط فيه فاعلم ذلك ، فان قلت أليس الشرور والمعاصي بقضاء الله تعالى وقدره فكيف رضى العبد بالشر ويازمه ذاك ، فاعلم ان الرضائما يازم القضاء وقضاء الشر ليس بشر واتما الشر هو المقضى فلا يكون رضابالشريج وقدقال شيوخنا رحهمالله نعالى انالمقضيات أربعة نعمة وهدة وخبر وشر • فالتعمة بجبالرضا فيهابالقاضي والقضاء والمقضى وبجب عليمه الشكر من حيث انهما نعمة واظهار التعمة عليه بايداء أثرالنعمة 😹 والشدة يجب أيضا الرضا فيها بالقاضي والقضاء والمقضى ويجب عليه المبر من حيث انهاشدة ، والخير بجب فيه الرضابالقاضي والقضاء والقضي و بجب عليه ذكر المنة من حيث المه خير وفق له مه والشريجب عليه فيه الرضا بالقاضي والفضاء والمقضى من حيث الهمقضي لامن حيث اله شروكونه مقضا يرجع الى القضاء والقاضي بالحقيقة وهذا كاأنك ترضى منسب الخالف أن يكون معاومالك لاأن يكون مذهبالك مركونه معاوما يرجع الى العزفار ضاوالحبة اعما يكونان بالحقيقة للعلم عدهب الخالف لا عدهبه فكذاك الرضابلقضي و فأن قبل فالراضي هل يكون مستزيفات قبلاه نعربشرط الخيروالصلاحدون الحمكم فلايخرج مناك عن الرضابل بدل على الرضافهو أولى لان من أعجبه شي ورضى ذلك استزادمنه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضر الابن يقول اللهمبارك لنافيهوزدنامنه وفي غيره يقول وزدناخيرامنه وفي موضع من الموصعين لمبدل على أنه غيرراض بماقسر الله تعالىله من ذلك م فان قلت فليذ كرعن النَّى صلى الله عليه وسلم الاستثناء وشرط الخير والمالاح ، فاعلمان هذه الامورا تماتكون بالقلب وأنما يقال بالسان عبارة عن ذلك فلامعتبر بترك عبارته مع حصوله بالقلب فاعلم ذلك موقنا ﴿ العارض الرابع الشدائد والمائب ﴾ وانما كفايتها بالصبري فعليك بالصبر في المواطن كلها والماذلك لاصرين حدهما الوصول الى العبادة وحصول القصودمنها فانمبني أمرالعبادة كلها على الصبر واحمال الشقات فن لم يكن صبورا لم يصل الى شير منها بالحقيقة وذلك أنام وقصد عبادة اللة تعالى وتحرد لها محقا استقبلته شدائد وعن ومصائب من وجوء ، أحدها الهلاعبادة الاوفى نفسهامشقة وذلك كان كل هذا الترغيب فيه ووعد الثواب عليه اذلايتأتى فعلالعبادةالابقمع الهوىوقهرالنفس اذهىزاجرة عن الخير ومخالفةالهوى وقهر النفس من أشد الامور على الانسان . وثانيها أن العبد اذا فعل الخرم ع المشقة لزمه الاحتياط له حتى لايفسد عليه والاتقاء على العمل أشدمن العمل ، وثالثها أن الداردار تحنة فن كان فيهافلا بداهمن الابتلاء بشدائدها ومصائبها وذللئأ قسام فنها لمصيبة فىالاهل والقرأبات والاخوان والاصحاب بالموت والفقد والفراق وفىالنفس بانواع الاصراض والاوجاع وفىالعرض بقتال الناس اياه والطمعرفيه والازهراميه والغيبة والمكلب عليه وفى المال بالذهاب والزوال ولكل واحدمن هذه المصالب لتمعة وحوقة من نوع غيرنوع الآخرفيحتاج الىالصبر عليها كلهاوالا فيمنعه الجزع والتلهف من التفرغ العبادة \* ورابعها انطالب الآخرة أشد ابتلاءوا كثر محبة أبداومن كان الى الله أقرب فالمائد في الدنبا أكثر والبلاء عليهأشد أماتسمع قوله صلى الله عليه وسلم أشدالناس بلاء الانبياء ثماله اماء ثم الامثل فالامثل فاذن من قصد الخيروتجرد لطريق الآخرة استقبلته هذه الحن فان لم يصبر عليها ولا يكون بحيث لا يلفت الهاا تقطع عن الطريق واستغل عن العبادة فلا يصل الحديث من ذلك ي ولقداً عامنا التسبحاله وتعالى باتقاء المحن والمصائب وابتلاثنا بهاوحقق ذلك وأكده فقال تعالى لتبلون فيأموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركها أذى كثيرا ثمقال وان تصبرواوتتقوا فانذلك من عزم الأمورفكائه يقول وطنوا أنفسكم على أندلابد

العين والاذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل وأما العين فاتما خلقت لك لنهتدى بهافي الظلمات وتستعان سافي الحاجات وتنظر سها الى عجائب ملكوت الارض والسموات وتعتبر بمافيها من الآيات فاحفظها عن ثلاث وأربع أن تنظر بها الىغير محرم أوالىصورة مليحة بشهوة نفس أوتنظر بهاألى مساريعين الاحتقار أوتطاعهاعلى عيبسلم \* وأما الادن فاحفظهاعن أن تصغى بها الى البدعة أو الغببة أوالفحش أوالخوض فالباطل أوذك مساوى التاس فاثما خلقت لك لتسمعها كلام الله كعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل وحكمة أولياته وتتوصل باستفادة العزبها الى الملك المقيم والنعيم الدائم فاذا أصغيت بها إلى فيحمن المسكار مصارما كان لل عليك وانقل ما كان سبب قو زاكسس هلا كك فهذه غالة الخسران ولا نظان أن الأم يختص به القائل دون الستمع فني الخبران المستمع شريك القائل وهو أحد ألمغتابان يه وأما اللسان فانما خلق الكالتكثر بهذك الله تعالى وقلاوة كتابه وترشدا مه

لم من أنواع البلايافان تصبروا فانم الرجال وعزائم كرزائم الرجال فاذن من عزم على عبادة المه اسبحاء بحبأ ولاأن بمزم على المبادة الله المسبحاء بحبأ ولاأن بمزم على المباد الله ويارو بوطن نفسه على احمال المشاق الفظيمة المتوالية اللى من عزم على قطم الفرد والاسود من عزم على قطم الفرد الوالم حرفال السود والاخضر فالوت الايض والاخروالا سود والاخضر فالوت الايض الجوع الاسود دمالتاس والاحر مخالفة الشيطان والاخضر الوقائم بعضها على بعض» والثانى من الاحراد الموت الايض الموت الايض الموت الايض الموت الايض الموت الموت على بعض على بعض والثانى من الأحراد والموت ومن الموت ا

أخلق بدى العبران بحقل بحدت هو مدمن الغرو الازواب الايلجا هو مدمن الغرج الارواب الايلجا هو منها الشاء هو منها الشاء من القدم معلى الناس والامامة قال تعالى وجماناهم أعمة بدون بأحرنا لماصروا هو ومنها الشاء والرحمة الباسة وتعالى و منها الشاء والرحمة المائية تعالى و بشرا السيار تعالى والرحمة المائية تعالى و بشرا العارض والمحتمل المائية تعالى والمحتمل المائية تعالى المحتمل الم

أحدمن عطاء خيرا وسعمن الصبروعن عمررضي الله عنه أنه قال جيع خير المؤمنين في صبرساعة وأحدة

لاتيأسسن وان طالت مطالبة 😦 اذا استعنت بصدر أن ترى فرجا

ولقد أحسن القاتل السر مفتاح مايرجى ، وكل خير بهيكون ، فاصبر وان طالت الايالى السير مفتاح مايرجى ، وكل خير بهيكون ، فاصبر وان طالت الايالى فرية أن مكن الحرون ، وربما نيل بإصطبار ، ماقيل هربات لا يكون ، ولقائل آخر صبرت كان السير مني سجية ، وحسبات أن انتما أنى على الصبر سأصر حتى ، همكم لله بيننا ، فاما الديسر واما الى عسى

« فعليك باغتنام هذه الخصائة الشريفة المحمودة و بغدا المجهود فيها تسكن من الفائز بن والله تعبالى ولى التوفيق « فان فلت فاحيات المنافقة المبرس طريق اللهة الحبس قال الله لما والمبر فلس فل المهرود من من الفائز بدعون و بهم الآية أى احبس نفسك معهم وانما يوصف الله تعالى بالصبر على معنى حبسه العذاب عن الجرين فلا عاجلهم به ثم المنها الذي هو من مساعى القلب سمى صبرا لانه حبس النفس عن الجزع والجزع في قاله الحاماء ذكر اضطرابك في الشدة وقيل بل اوادة الخروج عن الشدة بالحكم والمبرزك وحسن السبرة كرمة الشروع المنافقة عن الشاعرة والمخروط المنافقة عن الشدة بالمنافقة عن الشدة من عوض المقتمالي ولائتقدم ولائتقدم ولائت من وينافقا المنافقة عن المنافقة عالى والمنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن والمنافقة عن إلى وكرفة وكرفة المنافقة عن المنافقة عن والمنافقة عن المنافقة عن والمنافقة عن المنافقة عن والمنافقة عن أي المنافقة عن والمنافقة عن المنافقة عن والمنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن والمنافقة عن أي المنافقة عن المنافق

﴿وَصَلَّى \* فَعَلَيْكُ بَقَطْعِ هَدْءَالعَقْبَةِ الشَّدَيْدَةِ المُنْيَعَةُ بِدَفْعِ هَدْءَالْعُوارض الاربعة وازاحة علتها

خلق الله تعالى الى طريقه وتظهر به مافی ضمیرك مسور حاجات دينسك ودنياك فاذا استعملته فىغرماخلق له فقدكمفرت ندمة الله تعالى فنه وهو أغلب أعضائك عليسك وعلى سائر الخلق ولا يكب الناس في النار على مناخ هم الاحصائداً لسنتهم فاستظهر عليه بفاية قوتك حتى لايكبك في قعرجهم فن الخران الرجل ليد كلم بالكلمة ليضحك بهما أصحاء فيهوى سافىقعر جهنم سبعين خريفا وقتل شهيد فىالمركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسافقال قائل منيأله الجنة فقال صلى الله عليه وسلم مابدريك لعله كان يتكلم فبالايمنسه ويبخسل عالا بغنيه فاحفظ لسائك من عانية (الاول)الكلب فاحفظ منه لسائك في الجد والحزل ولاتعةد نفسسك الكذب مزلا فيدعوك الى الكذب في الجد والكذب من أمهات الكباثرتمانك اذاعرفت مذلك سقطت عدالتك وائتنى قولك وتزدريك الاعبان وبحتفرك واذا أردت أن تعرف قبح الكنب من تفسك قانظر الىكلب غرك والىنفرة

والافلاتدعك تذكر مقصودك من العبادة وتتفكر فيها فضلا على أن تدركها فتحصلها وان لكل واحدمنها شغلا شاغلا عاجلا وآجلاه ثمان عظمها وأعضلها أمرالزرق وتدبيره فانه البلية الكبرى لعامة الخلق أتعبت نفوسهم وشغلت قاو بهموأ كثرت همومهم وضيعت أعممارهم وأعظمت سيأتهم وأوزارهم وعدلت بهم عن باباللة تعالى وخدمته الى خدمة الدنيا وخدمة المخاوقين فعاشوافي الدنيا فىغفلة وظامة وتعب ونصب ومهانة وذل وقدموا الىالآخوة مفالدس بين أبديهم الحساب والعذاب ان لم يرحم الله تعالى بفضله وانظركم آية أنزل الله تصالى فى ذلك وكم ذكر من وعده وضانه وقسمه على ذلك ولم تزل الانبياء والعاماء يعظون الناس ويبينون لهم الطريق ويصنفون لهم الكتب ويضربون لهمالامثال ويخوفونهم باللة تعالى وهم معذلك لايهتدون ولايتقون ولايطمشون بلهم فخمرة من ذلك لايزالون يحافون أن يفوتهم غداء أوعشاء وأصل ذلك كله قلة التدبر لآيات الله سبحانه وقلةالتفكر فيصنائع الله وترك التذكر لكلامرسول الله صلى الله عليمه وسلم ورك التأمل لاقوال الصالحين مع الاسترسال لوساوس الشيطان والاصفاء الى كلام الجاهلين والأغترار بعادات الغافلين حتى تمكن الشيطان منهم ورسخت العادات في فاو بهم فنادى بهمذاك الىضعف القاب ورفة اليقين \* وأما الاخيار الذين همأ ولوا الابصار وأرباب الحدو الاجتهاد فابصر واطريق السماء فإبعبؤا باسباب الارض واعتصموا يحبل الله فإيكار ثوابعلائق الخلق وتيقنوابا إتالله تعالى وأبصروا طريقه فإبلتفتوا الى وساوس الشيطان والخلق والنفس فاذاوسوس الممشيطان أونفس أوانسان بشئ قاموامعه بالناقشة والمدافعة والخالفة حتى ولى الخلق عنهم واعتزل عنهم الشيطان وانقاد شطم النفس واستقام همالطريق المستقيم على ماذكر عن ابراهيم نأدهم رجه الله المادأن مدخل المادية أتاه الشيطان فقوفه بان هذه بأديقمهلكة ولازادمعك ولأسبب فعزم على نفسه رجه الله ان يقطع البادية على تجردهذلك وأن لا يقطعها حتى يصلى تحت كل ميل من أمياط الف ركعة رقام ماعزم عليه ويقى البادية اثنتي عشرة سنة حتى إن الرشيد حجرف مض تلك السنان فرآة تحت ميل يصل فقيل له هذا الراهم ابن أدهم يصلى فأتاه فقال له كيف مجدك يآأ بالمحق فأنشأ ابراهيم يقول نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ، فلا ديننا يبتي ولا مانرقع فطُو فی لعبه آثر الله ربه ، وجاد بدنیـاه لما پتوقع

وعن بعض السالحين رحه المتأنه كان ف بعض البوادي فوسوس له الشيطان باتك متجرد ومد مهادية مهلكة لاعمران فيهاولاناس فعزم على نفسه بان عضى على تجرده وان يترك الطريق حتى لا يأخلمن الناس ولاياً كل شيأحتى يجعل فى فعالسمن والعسل ثم عدل عن الشارع ومرعلى وجهدما تحاقال رجه الله فسرتماشاء اللهفاذا بقافلة قدأضلت الطريق وهم يسيرون فلما أبصرتهم وميت بنفسي الى الارض لعلهملا يبصرونني فسيرهم اللة عزوجل حنى وقفوا على فغمضت عيني فدنوامني وقانواهذا منقطع غشىعليه من الجوع والعطش فهاتواسمنا وعسلا بجعله في فيه لعله يفيق فأتوا بسمن وعسل فسلدت في وأسناني فاتو ابسكين يعالجون في حتى يفتحوه فضحكت ففتحت فاي فاصار أواذلك مني قالوا مجنون أتت قلت لاوالحدالة تعالى وأخرتهم ببعض باجرى لى مع الشيطان فتحبوا من ذاك موعن بعض مشايخنا رجهماللة قالزلت في بعض أسفارى في ام التعليم مسجد ابعيداعن الناس وكست - حرداعلى عادة ولياتنا فوسوس إلى الشيطان بأن هذامسجد بعيد عن الناس لومرت الى مسحد بين الناس لرآك أهله وقاموا بكفايتك فقلت لاأبيت الاههناوعلىعهد اللةانلا آكل شيأ الاالحلواء ولا آكل حتى يوضع في في لقمة لقمة فصليت العتمة وأغلقت الباب فلما مضي صدر من الليل اذا أما

نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقاحك لما جاء يەوكىدلك فافعل فى جيع عيوب نفسك فانك لاتدرى فيعرعبو بك من تفسك بل من غيرك فيا استقبحته من غسرك يستقبحه غمرك منك لامحالة فلاترض لنفسك ذلك (الثاني) الخلفى الوعد فاباك أن تعد بشئ ولاتؤيه بإريدني أن يكون احسانك الىالناس نعلا بلاقول فاناضطروت الى الوعدفاباك أن تخلف الا لمجز أوضرورة فان ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق فالعليه السلام ثلاث منڪڻ فيهفهو منافق وانصام وصلىمن اذاحدث كنب وإذارعه أخلف وإذا اثتمن خان (الثالث) حفظ اللمان من الغيبة والغيبة أشسن الاثين زئية في الاسلام كذاك وردف الخير ومعنى الغيبة أن تذكر انسانا يما يكرهه لوسمعه فانت مغتاب ظالم وان كنت صادقا واياك وغيبة القراء للسرائين وهوأن تفهم القصود من غير تصريم فتقول أصلحه الله فقد أساءتي وغمني ماجر عليه فنسأل الله أن يصلحنا وأياء قال مأرا جعر بين

حيثان أحدهما العمة اذبها حصل التفهم والآخرة تزكية النفس والثناء عليها بالتحرج والملاح ولكن ان كانمقمودكمن قولك أصلحه الله الدعاء فادع له في السر وان اغتممت بسسه فعلامته أفك لاتريف فضيحته واظهار غيبته وفي اظهارك النم بعيبه اظهاد الغسة وتكفيك زاج اعن الغيبة قوله تعالى ولايغتب بعضكم بعضا أيحبأ سعادكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فقد شهك الله بأ كلخم الميتة فحاة أجدرأن تحترزمنهاو يمنعك عسن غيبة للسامين أمي لوتفكرت فيه وهوأن تنظرف نفسك هل فيك عيب ظاهرأو بأطن وهل أئت مقارف معصية عرا أوجهرا فاذا عرفت ذلك من تفسك فاعلأن عجز معن التلزه عمانسته ألمه كحجز لته وعدره كعدرك وكاتكره أن تفتضح وبذكر عبوبك فهوأيضا يسكرهه فانسارته سمة الله عسك وان فضحته سلط المةعليدك ألسئة حدادا عزقون عرضاك في الدنيائم يفضحك الله في الآخرة على رؤس الخاذئق يوم القياسة وإن نظرت الى ظاحرك وباطنك فلإكطلع فيهما علىعيب ونقس

بأنسان يدق الباب ومعه سراج فاسا كئر الدق فتحت الباب فاذا أتابيجوز معهاشاب وقد دخلت فوضعت بإن يدى طبقامن الخبيص وقالت هذا الشاب ولدى صنعت اهذا الخبيص وجرى بيننا كالرم غلف ان لا يأكل حتى يأكل معدر جل غريب أوقال حذا الغريب الذي في السجد فكل رجك الله فاخنت تضعف فحي لقمةوفي فبرولدها لقمةحتى اكتفينا عم انصرفا وأغلقت الباب على متجب ايماجري فهذه وأمنأ لهامن مجاهدات الصالحين ومناقضتهم للشيطان فاناك فىذلك فو اتدثلاثة احداها أن تعلم ان الرزق لايفوت من قسرله بحال والثانية أن تعزان أمر الرزق والتوكل لهم جداوا ن الشيطان فيه غوائل ووساوس عظيمة حتى ان مشرل أولتك الائعة الزحادلم يتخلصوا من ذلك ولم يبأس منهم الشيطان بعدطول تلك الرياضات وكثرة الجاهدات التي سيقت طمحة يحتاجوا الى دفعه مهده الناقضات ولعمرى ان من جاهد النفس والشيطان سبعين سنة لايأمن أن يوسوساله كما وسوسان البندئ في العبادة بللفافل ليجتهد ساعةفى الرياضة ولوظفر ابه لفضحاء وأهلكاه ملاك الفافلين المغترين وفيذلك عمرة لاولى الابصار والثالثة أن تعلم أن الامر لايتم الابالجد المحض والمجاهدة البالفة فاتهم كانوا لجاود ماويدنا وروحا مثلك بل كانوا أنتحف أبدانا وأضعف أركاناوأ دقء عظامامنك ولتكن كأنت لهم قوة العلوونور اليقين وهمة أمر الدين حتى قوواءلى مثل الخاهدات والقيام بحق تلك المقامات فانظر لنفسك رجنا اللهواياك وداوهامن هذا الداء المصل لعلك نفلمان شاءاللة تعالى (فصل) مُ اعلى بعد هنده الجلة أني مجر دلك ذكتار جدتها يحيث عكث في القلب اذا تذك تهاو تكفيك مؤيةهذا الباب وتدعك على واضحتمن الحقان تأملتها وعملت بهاوالتمسيحانه الوفق والاولى أن تعل أنالة تعالى ضمن الرزق لعباده في كتابه فقد ضمن رزقك وتسكفل لك به في اتقول لووعدك مالمثمن ملوك الدنيا أنديضيفك الليالة ويعشيك وأنتحسن الظنيه أنهصادق ولا يكذبولا يخلف الوعد بل لووعسدك بدلك سوق أوبهودى أونصرائي أوبجومي مستور عندك بظاهره عفيف ف مقالته أ أست تشق به و بوعده وتطمأن بقوله ولاتهتم لعشائك تلك الليلة اتكالاعليه فسأبالك وقدوعدك الله تعالى وضمن المصرز قاك وتكفليه بل قصم علي في غيرموضع وأنت الانطبان بوعد موالاتسكن الى قوله وضائه ولاتنظرالي قسمه بل يضطرب قلبك ويهتم فيالحمامن فضيحة لورأ يتمو بالها من مصيبة لوعامت مالحاج وعن على بن أ في طالب رضي التمعنه قال

> أتطلب رزق العة من عندغيره ﴿ وتسميم رَخُوفَ العواقب آما وترضى بصراف وانكان مشركا ﴿ ضَمَّنَا لاترضى بربكُ ضامنا كا" فلكم تقرأ بما فى كتابه ﴿ فأسبح سندول البغين باينا

وطنا المنى شجرها الامرالى الشك والشية و يخاف على صاحبه والمياذ بالته سلب المرفة والدين وطفا المنى قال سبحا نهوعلى الته فتوكا والى كنتم مؤمنين وعلى القفليتوكل المؤمنون سفس المؤمن المؤتم لامرد ينه هذه الشكتة الواحدة والاحول ولاقوة الابائة العلى الفلم هو والثانية أن تعلم أن الرزق مقسوم صح ذلك فى كناب الله تعالى وأخبار وسول القصلى الله عليه وسلم وتعلم ان قسمته لا تقبد لى لا يتغير فان أنكرت القسمة أوجوزت نقضها قد الكياب السكفر تقرعه نعوذ بالقد وان عامت أنه حق لا يتغير فان قائدة فى الاحتام والعالم الاالل والحوان فى الدنيا والشدة والخسران فى الآخرة والذلك قال صلى القعلم وسلم مكتوب على ظهر الحوث والثور وزق فلان بن قلان فلا يزداد الحريص الاجهدا وفى ذلك يقول شيختار جهالة أن ما قدر الما ورائل والمؤلمة عنه عن المام وحافة في حكى هن المنافرة والتعالى ودائلة مؤلم المؤلم وحافقة في حكى هن

الاستاذرجه انتةاله كان يقول ان مايقنعني فأمر الرزق اني تذكر توفلت في نفسي أليس هذا الرزق للحياة والعيش والميتمايصنع بالرزق فاذاكان حياة العبد فى خزانة الله تعالى وبيده فكذلك الرزق انشاء يعطيني وانشاء يمنعني وهوغيب عني موكول الىاللة تعالى يدبره كيف يشاءوأ ناساكن النفس بغالت وهذه فكتة لطيفة مقنعة لاهل المحقيق ووالرابعة عاذكر الى هذا الفصل أن الله تعالى ضمور رزق العبادولم يضمن الاالرزق المضمون الذي هو الغذاء والتربية وفيه القوام والعدة فإوأ ماالاسبابك مور الطعام والشراب فالعبداذ انجر دلعبادة الله تعالى وتوكل على الله فر عا يحبس عنه الاسباب فلا يعبأن بذلك ولايضحر لماعلمن حقيقة الامرأن الضمان لقوام البنية والتوكل على الله سبحاه الماهو فى هذا المعنى لاغبروالمنتظر من الله تعالى هذا المعنى وأن الله تعالى لامحالة بمده بالقو ةليقوم محق العبادة والدرمة مادامله أجل وتكلف بالعبادة وهذاهو المقصود وللتسبيحانه قادرعلي مايشاءان شاءأن يقيم بنية عبده بطعام وشراب أو بطين وتراب أو بتسبيح وتهليل كاللائمكة وانشاء بفرهاما كالهفليس مطاوب العبد الاالقوام والقوة للعبادة ليس الاكل والشرب وشدة الشهوة ونيل اللذة فلااعتباراذن بالاسباب ولهذا المعنىقو ينة العبادوالزهادعلى الاسفاروطي الليالي والايام فنهممن لميأ كلعشرةأيام ومنهمن لم يأ كل شهر اوشهرين وهو على قويه ومنهمين كان يستف الرمل فيحدله الله تعالى له غذاء تحوماذ كرعن سفيان الثورى رحه التدأنه نفت نفقته بكة فكشخسة عشر يوما يستف الرمل وقال أبومعارية الاسودرأيت ابراهيم بنادهم يأكل الطبن عشرين يوما وعن الاعمش قال قاللي ابراهم التمر رجالة تعالىما أكلت منتشهر قلت مندشهرقال ولاشهرين الأأن انسانات الله على عنقودمن عنب فا كلته فانا أشتكي بطنى ، قات أناولا تجبن من ذلك فان الله تعالى القدرة على مايشاه مثل هذا المريض تراه لايا كل شهراوه وحي يعيش والمريض على كل حال أضعف نفساوأرق طبعا من القوى يه وأما الذي يموت جو عافذلك أجل - ضره كالذي يموت شبعا و تخمة ولقد بلغني عن أبي سعيدا لخراز رجهاللة أنهقال كان حالى مع الله سبحانه أن يطممني في كل ثلاثة أيام فدخلت البادية فضت على ثلاثةاً بإم المعمت فاسا كان في اليوم الرابع وجدت ضعفا فجلست مكاتى فاذا بهانف يقول يا أباسعيداً يما أحب اليك سبب أوقوى فقلت الالالقوى فقمت من وقني وقداستقلات فاقت اثني عشر بوما ماطعمت ولاوجدت ألمالذاك م فامااذاراي العبداحتياس الاسباب عنه وعلمن نفسه التوكل على الله فلستقن أن عدما لله تعمالي القوة فلا يضحر ن الذلك بلحقه أن يشكر الله تعمالي على ذلك شكرا كثيرافان لهالمنة والصنع اللطيف اذرفع عنه المؤنة وأعطاه المعونة وحصل له الاصل والمقصود ودفع عنه الثقل والواسطة وخ قاله علائق العادة وأرا مطريق القدرة وشبه حاله بحال الملائكة ورفعه عن حالة البهائم والعامة في تلك الكرامة فتأمل هذا الاصل الكبير نفنم الربح الكثير العظيم ان شاءالله تمالى ، قلت أيضا ولعلك تقول انك أطنيت في هذا الفصل خلاف شرط الكتاب ، فأقول العمر الله اله لقليل في جنب ما يحتاج اليه في هذا للعني اذهوأ هم شأنافي العبادة بل عليه مداراً من الدنبا والعبودية غراله همة فيهذا الشأن فالمسقسك بذال وليرعه حقه والافهوغو المقصود يعزل والذي بداك على بصيرة علماء الآخ ةالعارفين بالله أتهم بنوا أحرهم على التوكل على الله والتفرغ لعبادة الله وقطع العلائق كلهافكم صنفوامن كتاب وكمأوصوا بوصية وقيض الله لهمأ عوانامن السادة وأصحاباحتي يتمشى لهممن الخير ألحمض ماليتمش لطائفة من طوائف الأثمة الازهاد الكرامية فانهم بنوامذهبهم عملى أصول غير مستقيمة ومازلنا أعزة مادمناعلى منهاج أعتنا نخر جمن معابد ناومدار سناكل حين اماامام في العلم كالاستاذ أبي اسمحق وأبي حامد وأبي العليب وابن فورك وشيخنا الامام وأمثاهم من السادة

جهاك بعيوب نفسك أقبح أأ أتواع الحاقة ولاعيب أعظم من الحق ولوأرادالله بك خدرا لبصرك بعبوب نفسك فرؤبتك نفسك بعين الرضاغاية غباوتك وجهاك ثمان كنتصادقا في ظنك فأشكر الله تصالى عليه ولاتفسده بسبب الناس والتمضمض في اعراضهم فان ذاك من أعظم العيوب (الرابع) المراء والجدال ومناقشة الناس فى الكارم قداك فيه اياداء الحاطب وتجهيل اه وطون فيه وفيه ثناء على النفس وتزكية لهابتر يد الفطنة والعلرثم هومشوش لاهيش فائك لاعارى سفيها الا و يؤذيك ولاتماري حليا الاويقايك ويحقدعليك وقد قال صلى الله عليه وسل من ترك المراء وهومبطل ير الله المنافير بض الجنة ومن ترك للراء وهومحق بني الله له بيتافي أعلى الجنة ولاينبغي أن يخدعسك الشطان ويقول لكأظهر الجنى ولاندامن فبه فان الشميطان أبدا يستحر الجة إلى الشر في معرض الخمير الانكن ضحكة للشيطان يسمخربك فاظهارك الحق حسنمع مون يقسله منسك وذلك يطريق النصيحة في الخفية

واماصديق فى العبادة كابى استحق الشيرازى وأبى معد الصوفى ونصر القادسي دغيرهم عن فاقى الأمة عاما وزيعنا حتى ضعفت القاوب من بعضنا وتلطيخنا بشئ من العلائق التي ضرها أكثر من نفعها فتراجعت الاموروتقاعدت الهم وطارت البركات وزالت اللنات والحلاوات فلا يكاد صنولا حد عبادته أو يحصل له عز وحقيقة وإن اللمة التي نظهر منا الآن ليست الاعن بتي على منهاج أسلافنا وشوخنا المتقدمين كالحرث الخاسي ومجمع بن الدريس الشافى والمزنى وحوملة وغيرهم من أنحة الدين وجهم الله أجعين فهم كاقال القائل

وما تحسّوا الالم الا تنفقا به وما وجدوا من حب سيدهم بدّا أفاضل صديقون أهل ولاية به الىسيدالسادات قديمه واالقمدة تحلل عقدالسد من كل صابر به وماحلت الايام من عقدهم عقدا

وكنافي الصدوالاول ماؤكافصه ناسوقة وكنافر سانافصر نارجالة وليتنالا تنقطع عن الطريق بحرة والله المستعان على المصائب وهو المسؤل أن لايسلبناحذا الرءق انهجواد كريم منان وحيم ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم (وأماالتفويض) فتأمل فيه أصلين احدهما الكتعا أن الاختيار الإيصلح الالمن كان عالمابالامور بجميع جهاتهاوظاهرها وباطنها وحالهاوعاقبتهاوالافلايأمن أن يختار الفساد والهلاك على مافيه اخدر والصلاح الارى أنك فوقلت لبدوى أوقروى أوراعى غنم انقدلى هذه الدواهم وميزلى بإن جيدهاورديمها فالهلايمتدي لذلك ولوقلت لسوقي غيرصيرفي فربما يعسرأيضا فلاتأمن اذن الابان تعرضها على الصيرفى الخبير بالذهب والفضة ومافيهما من الخواص والاسراروهذا العلم انحيط بالامور من جيع الوجو والايصلح الاطاقرب العالمان فالايستحق اذن أحداً ن يكون اله الاختيار والتدور الااطة وحده لآشر يك له ولد التي يقول عزمن قاتل وربك يخلق مايشاء و بختارما كان لهم الخيرة إثم قال تعالى ور بك يعلمانكن صدورهم ومايعلنون \* وحكى أن بعض الصالحين قيل له من قبل الله تعالى سل تعط وكانهمو فقافقال انعالما بجميع الوجوه يقول لجاهل من جيع الوجوه سل نعطأ بشرأ علماذا يصلحل فاسأله والمكن اخترأ نتلى فهد مهد مهو والاصل الثاني ماتقول لوأن رجلا قال الثأناأ فوم بجميع أمورك وأدبرجيع ماتحتاج اليه من مصالحك ففوض الاصركاه الى واشتغل أنت بشأنك الذي يعنيك وهو عندك أعراهل زمانك وأحكمهم وأقواهم وأرجهم وأتقاهم وأصدقهم وأوفاهم ألست تفتنم ذلك ونعدهأ عظم نعمة وتمتن منهأ كبرمنة وتقدم لعأوفر شكر وأجل ثناء ثماذا اختارلك شيأ لاتعرف وجه الصلاحفيه فلانصحرانيك بلينش وتطمئن اليهديره وتعاأنه لايحتارتك الاماهوالخير وماينظرلك الاالصلاح كيفما كانالام بعلماوكات الامراليه وضمن ذلك فالكاذن لاتفوض الامرافيالله رب المالم لين سبحانه فهو الذي يد بر الامركاه من الساء الى الارض فهوأ علم كل عالم وأقدركل قادر وأرحم كل راحموا غني كل غني لبحتار الك بلطيف علمه وحسن قديره مالا يملغه علمك والايدركه فهمك واشتغل أنت بشأتك الذي يعنيك في عاقبتك وإذا اختارتك أمرا لاتعلم وجعمره رضيت بذلك واطمأ ننت اليه كيفما كان فهو الصلاح والخيرفتأمل واشدا انشاءالله و بالله التوفيق ، وأماارضا بالقضاء فتأمل فيهأصلين مقنعين لاحزبد عليهما أحدهما مافى الرضامن الفائدة في الحال والماسل \* أماالفائدة في الحال ففراغ القلب وقاة الهممن غيرفائدة واذلك قال بعض الزهادر جدالله أذا كان القدرحقا فالهم فضاءوأصله الخبر المأثور عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعو درضي الله عنه ليقل همك وماقتر يكن ومالم يقدر لم يأتك هذاه والكلام الجامع النبوى البالغ فى قاتلفظه وكثرة فاثدة معناه وأما الفائدة في الما " لفتواب الله تعالى ورضوانه قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عندوما في

صيغة وهيئة ويحتاج فيهاالى تلطف والاصارت فضيحة وصار فسادها أ كثرمن صلاحها يوومن خالط متفقهة العصرغلب على طبعه الراء والجدال وعسرعله الصمتاذألق عله عاماء السوء أن ذلك هم العضل والقدرة على المحاجة والمناقشة هو الذى يتمدح به ففر منهم فرارك من الاسد، واعلم انالراه سيسالقت عنعا انته وعندالخلق يدالخامس تزكية النفس قال الله تعالى فلاتزكوا أنفسكم هوأعل مراتق دوقيل ليعض الحكاء ما الصدق القبيح فقال ثناءالمرء على نفسه فاباك أن تتعود ذلك واعرأن ذلك ينقص من قدرك عندالناس ويوجب مقتك عند الله فاذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لايزيد في قدرك عندغرك فانظر الحاقرانك اذاأثنوا عملي أنفسهم بالفضل والجاه والمال وكيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك وكيف تذمهم عليه اذا فارقتهم فاعل أنهم أيضا في حال تركيتك لتفسك يدمونك فىقاو بهمناجزا وسيظهرونه بالسنتهم اذا فارقتهسم يه السادس اللعن فايالك

أن تامن شيأ مماخلق

الله تعالى من حيوان أو طعام أوانسان بصنه ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفرأوتفاق فان المطلع على السرائر هوالله تعالى فلاندخل بينالعبادوبين الله تعالى واعل أنك يوم القيامة لايقال الشالم تلعن فلانا ولمسكت عنه بلاولم تلمن ابليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكر ملم تستلعنه ولمتطالب بهيوم القيامة واذا لعنت أحدأ من خاق الله تعالى طولبت ولاتلمن شأبماخلقالله تعالى فقد كان التي صلى الله عليه وسل لايذم الطعام الردىء قط بل كان اذا اشتهى شبأأ كله والاتركه (السابع)الدعاءعلى الخلق احفظ آسائك عن الدعاء على أحمد من خاق الله تعالى وان ظامك فكل أمره إلى الله تعالى فني الحديث انالظاوم لدعو على ظالمحتى يكافئه ثم يكون الظالم فضل عنده يطالبهبه يومالقيامة وطؤل بعض الناس لسانه على الجاجفةال بعضالسلف ان الله لينتقم الحجاج عن بتعرض له بلساته كما ينتقم من الجحاج لمن ظلمه « الثامن المزاح والسخرية إ والاستهزاء بالناس فاحفظ

السيخط من الهمم والحزن والضجر في الحال والوزر والعقوبة في المال بلا فائدة اذ القضاء نافد فلا ينصرف بهمك وسخطك كا قدار

> ماقدقضي بانفس فاصطبري له ، والكالامان من الذي لم يقدر وتحقق أنالقدر كائن وحمعليك صبرتأم أصبرى

\* والعاقل لايختار الحميد فائدة مع الوزر والعقوية على راحة القلب وثواب الجنة ، والاصل الثاني مافي المسخط من عظم الخطر والضرر والكفر والنفاق الاأن يتداركماللة تعالى وأمل قوله تعالى فلاور بك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شبجر ينهم ثملايجدوا فيأنفسهم حرجا بماقضيت ويسلموا تسليا فنغ الايمان وأقسم على فقدالايمان عمن سخط ووجدني نفسه حرجا من قضاء وسول الله صلى الله عليه وسل فكيف حال من سخط قضاءه تعالى وقسرو يناأ ناللة تعالى يقول من لم يرض بقضائي ولم يصر على بلائي واريشكر على نعمائي فليتخذا لهاسوائي قيل كاله يقول هذا لا يرضاني و باحين يسحط فلتخذر باآخ برضاه وهذاغا فالوعيدوالتهديدلن عقل ولقدصدق بعض السلف اذقيل لهماالعبودية وماالربوبية فقال للرب أن يقضى وللعبد أن يرضى فاذا قضى الرب ولم يرض العبد فحاهناك عبودية ولاربو بية فتأمل هذا الاصل وانظر لنفسك لعلك تسلم بعون الله وتوفيقه ﴿ وأماالعبر فالهدواء مهوشرية كريهة مياركة بجلب كل منفعة وقد فع عنك كل مضرة فاذا كان الدواء بهذه الصفة فالانسان العاقل يكرهالنفس علىشريه وبمجرعه ويغص على مماارته وحدثه ويقول ممارة ساعة راحة سنة ، وأما المنافع التي بجلبها المبر فاعارأن الصبر أر بعة أقسام صبر على الطاعة وصبر عن المعسة وصبرعن ففنول الدنيا وصدعل الحن وللصائب فاذا احتمل مرارة الصبر وصبر فى ها والمن الاربعة تحصل له الطاعات ومنازها من الاستقامة وثوابها الجزيل في العاقبة ثم لا يقع في المعاصي و بلياتها في الدنيا وتبعاتها فيالآخوة ثم لايبتلي بطلب الدنيا ومالحا من الشغل في الحال والتبعة في الما ال ثم لا يحبط أجره على ماابتلى به وذهب عنه خصل اذن بسبب الصر الطاعة ومناز لهاالشريفة وثوام اوالتقوى والزهد والعوض والثراب الجزيل موراقة سبحاله وتفصيل ذاك أمرالا يعامه الااللة عزوجل ع وأماد فع المفارفير يحاقولا من مؤيّة الجزع ومقاساته في الدنيا تم وزره وعقو بته في العقى ، وأما ان هو ضعف عن الصبر وسال طريق الجزع فآنه كل منفعة ولحقه كل مضرة اذلا يصبر على مشقة الطاعة فلايفعل الطاعة ولايصبر على حفظها فيحبطها أولا يصبرعلى المواظبة عليهافلا يصل الى الزلة شريفة فيهمن درجات الاستقامة أولايصبر عن معصية فيقع فيها أوعن فضول فيشتغلبه أولا يصبرعلى مصيبة فيعحرم ثواب الصبرور عايكترا لجزع حقى بفوت العوض بسببذلك فتكوناه صيبتان احداهما فوت الشيخ والاخى فوت الاجر والعوض وحاول المكروه وحرمان الصبر واقدقيل حرمان الصبرعلي الصيبة أشد من للصيبة فاي فائدة في شئ إنه بالخاصل الموجود ولايردعليك الذاهب المفقود فاجتهداذا فاتك أحدهما أن لا يفوتك الآخر ومن الكلام الجامع ماذ كأن عليا رضى الله عنه عزى رجلافقال انصبرت جرت عليك المقادير وأنت ماجور والت جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور يثم أقول فجملة الاص أنقطع الفلب عن العلائق المالوفة ومنع النفس عن العادات الراسخة بالتوكل المحض علىاتلة جلاسمه وترك التدبير فىالامور وتفو يفنهآ الىاللة سبحانهمن غيرعلم بماهوالسر فيها وكبح النفس عن السخط والجزعمع تسارع النفس اليه واكراهها على المارضاؤ بجرع شربة الصبر مع نفرتها عن ذلك الأمم مروعالاج شايد وجل تقيل ولكنه تدبير سديدوطر يقمستقيم وله عاقبة محمودة وأحوال سعيدة مسعودة وماتقولفالوالدالمشفق الغني اذامنع ولدهالعز يزرطبة

لسانك منه في الجدوا لحزل فاله بريق ماء الوجسه ويسقط للهابة ويستجر الوحشة ويؤذى القاوب وهوميدأ اللحاج والغضب والتصارم ويغرس الحقد فبالقاوب فلاتماز حأحدا وان مازحوك فلا تجبهم وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غبره وكن من الذين اذامروا باللغومه واكر امافهذه مجامع آ فات اللسان ولا يعينك عليه الاالعزلة وملازمة الصمت الابقاس الضرورة فقدكان أبو بكر المديق رضى الله عنه يضع حرافي فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغبير ضرورة ويشيراني لسائه ويقول هذا الذي أوردني الموارد كلها فاحترزمنه فأنهأ قوى أسباب هلاكك فىالهدنيا والآخة ، وأما البطن فاحفظه من تشاول الحرام والشبهة وإسوس عسل طلب الخلال فأذا وجدته فالوص على أن تقتصر منه على مادون الشبع فان الشبع يقسى القلب ويفسد آلذهن ويبطل الحفظو يثقل الاعضاءعن العبادة والعملم ويتقوى الشهوات وينصر جنود الشيطان والشبعمن الحلال مبدأ كلشرفكيفسن الحبرام وطلب الحملال

أوتفاحةيأ كلهاوهوأ رمدوسلمه الى المع الفليظ السائس ويحبسه طول النهار عنده ويضجره ويحمله المالحجام ليحجمه فيوجعه ويفلقه أترى أنهمنع ذلك من بخلفيه فكيف وهو يعطى الاجانب ويوسععليهأوهوانالهذا الولدعنده كيف وهوكيكنزلهجيع مافىيديه أوقصد بذلمك اتعابهوايذاءه لبغضآله كيفوهو قرةعينه ونمرة فؤاد مولوهبت عليعر يجلعز عليه ذلك كلاولكن لساعلمأن صلاحه فذلك وانبهذا التمبالقليل يصلالىخيركثير ونفع عظيم ه وماتقول فالطبيب الحاذق الناصح الحباذا منعلل يض الدنف شريقماع وهوظما "ن يتقلى كبده وسقاه شرية اهليلج كريهة تجزع عن ذلك نفسه وطبعه أترى انذلكمنهمعادا هوايداء كلابل هو نصعوا حسان لماعلم يقيناأن ف اعطائه شهويهساعة هلاكهوعطبه وأساوفىمنع ذلكشفاهه و بقاء. فتأملأبها الرجل اذاحبس اللهعناك رغيفا أودرهمافتعلم يقيناأنه بملكماتر يدويقسرعلي إيساله اليك ولهالجودوالفضل ويعلم حالك فلايخني عليمش فلاعدم ولاعجز ولاخفاء ولابخل تعالى عن ذلك وتقدس فاله أغنى الاغنيا وأفسر القادرين وأعزالعاماء وأجودالاجودين فتعزانن بالخقيقة العلمينعك الالملاح واختيار كيف وهوالذي يقول خلق لكم مافى الارض جيماكيف وهوالذي جادعليك بمعرفته وهي التي تتلاشي في جنبها الدنيا بأسرها وفى الخبر المشهور ان الله تعالى يقول الى الاذودا ولياتي عن نعيم الدنيا كايفود الراحى الشفيق إبله عن مبارك العرةواذا ابتلاك بشدة فاعلم يتمينا أنعنى عن امتحافك وابتلائك عالم بحالك بصير بضعفك وهو بكرؤف رحيم أمانسمع قوله صلى الله عليه وسلم للة تعالى أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها فاذاعات هذاعات أتعار بزل باكحذا المكروه الالصلاح لمكن جهلته أنت وهوعليم بذلك وطفا المعنى راه يكثرا بتلاءأ وليائه وأصفياته الذين همأ عزعباده حتى يقول صلى الله عليموسل إذأ أحب الله قوما ابتلاهم ويقول الني إن أسدالناس بلاء الانبياء عم السهداء عم الامثل فالامثل فاذار أيت الله يحبس عنك الدنيا أو يكثر عليك الشدائد والباوى فاعزأ نك عندمعز يز وأنك عندم بكان على وأنه يسلك بكطريق أوليا تهفا ميراك ولايحتاج الحذاك أمانسم قوله تعالى واصر لحسكم رباك فانك باعيننابل اعرف منته عليك فها بحفظه عليك سن صلاحك و يكترس أجرك وثوابك ويزاك منازل الابرار والاعزةعنده فكم ترىمن عواقب جيسة ومواهبكر يةوالله وليالتوفيق بمنهوفضله

﴿ فَصَلَ وَ الْجُلَّاذَ اعْلَمْ يَقِينَانَ اللهُ تَعَالَى هُولَلْقَ عَنِصْمَانَ رَفْكُ اللَّهُ عَالِمُ المُعْتَفَ بِقَاتَكُ وقيامك بعبادته وأنه القادر على مايشاء كيف شاءوهو البصير محاجتك مالاخالاساعة فساعة اتكات على ضائه الحق ووعد والصدق وسكر قليك بملك وانصرفت عن ذك العلائق والاسباب وتعلق قلبك بهاأذ العلائق لاتغنيك ولانكفيك دوناللةعزوجل فالمتعالى بيسرأ كلها وشربها ثمهموالذي يمرئها ويهنئها ثم هوالذي يلحقك قوتهاونفعها ويدفع عنك تقلها وضرهاوهو تعالى يفنيك ويكفيك دونها اذاشاء فالامركاه اليه وحده لاشريائله فتوكل عليه لاغير وكذلك تنزك التدير فبأمورك الى من يدبر السهاء والارض وتريح نفسك عن شئ لا يبلغه علمك وفكر ك من أص غد وفظر له في أص يكون غدا أولا يكون وأنه كيف يكون وتكف عن لعل ولواذليس فيه الاشغل الفلب وتنييع الوقت ولعله تكون أمور لم تخطر ببالك فيكون ماسبق فافكرك وتدورك وتضييعك الوقت العز وفيه لغه ابلافائدة بلخسراناتندمعليه وتغين فيهلكان شغل الفلب فيموتضيع العمرف ذلك وفيهذا المعنى لبعض الزهاد رضى اللهعنه

سبقت مقاديرالاله وحكمه ۾ فأرح فؤادك من لعل ومن او سيكون ماهوكائن فروقته يه وأخو الجهالة متعب محزون وقالآخر

يعنة عسلي كل مسسلم والعيادة والعل معرأ كل الحرام كالبناء على السرجين فاذا قنعت في السنة بقميص خشن وفى اليوم واللل برغيفين من الخشكار وتركت التلقد باطيب الأدم لم يعوزك من الحلال ما يكفيك والحلال كثير وليس عليك أنتتيقن بواطن الامور بلعليك أن يحترز محا تعلر أنه حوام أونظن أله حوام ظما حصل من علامة اجزة مقدرة بللثال أمأ المعلوم فظاهر وأما المظنون بعلامة فهومال السلطان وعماله ومالمن لاكساله الامن النياحة أو يع الحر أو الربا أو المرامر وغير ذلك من آلات الهووالحرام حتىمن

علمتأن كثرماله سوام

قطعا فما تأخذه من يده

وانأمكن أن يكون

حلالاتادرا فهوحرام لانه

الغالب على الظن ومن الحرامالخف مايؤكل من

الواقف فور لم يشتفل

بالتققه فحا يأخذه من

المدارس وامومن ارتكب

معصية ترديها شهادته

نما يأخذه باسم الصوفية

من وقف أرغيره حرام

وقد ذكرًا مداخل الشبهات والجرام

فلعلما تخشاه ليس بكائن ، ولعل ماترجوه ليس يكون

وتقول لنفسك فى الجاتيانفس لن يصيبنا الاما كتب الله لناهومو لاناوهو حسبناونع الوكيل اذهو قدير لانهاية لقدرته حكيم لانهاية كمته رحيم لانهاية ارحته ومن كان مهذه الصفات حقيق أن يتوكل عليه ويفوض الامر كله اليه فعليك بالتفويض وكذاك توطئ قابك على أن ماقض الله ويقض الك فهو الاوفق والاصلح وان كان ذلك لا يبلغ عامنا كيفيته وسره وتقول يانفس المقدور كاثن لاعداة فلافائدة فىالسفحط والخبرفها يصفع الله فلاوجه للسخط ألست تقولين رضيت بالله ربا فكيف لا رضان بقضائه والقضاممن شأنالر بوبية وحقها فعليك بالرضا وكذلك اذا أصابتك مصيبة وحل بكمكروه فتراعى نفسلتمعند ذللت ونضبط قلبك حتى لانجزع ولا تظهر منك شكاية وقلق لاسماعند الصدمة الاولى فان الشأن حنالك والنفس متسارعة جدا الىعادة الجزع عندذاك وتقول يانفس هذه قدوقعت فلاحيلة لدفعها وقددفع لقة تعالى ماهوأ كبرمنها فاتأ نواع البلاء فى خزائنه لسكثيرة وان هذه ستنقضي فلاتبق وانهاسحاية ستنتشع فتجلدى يانفس قليلا تجدى لذلك سروراطو يلا وثواباجؤ يلا بعدأ نلادفع النازل ولافائدة فيآلجزع ولامصيبة فيالحقيقةمع العزاء والصبر فتشغل لسائك بالاسترجاع وقليك بذكر ما يحصل لك عند أتلة تعالى من الاجو وتنذ كرصبر أولى العزم على المصائب العظام من الانبياء والاولياء الأعزة على الله تعالى وإذا حبس عنك الدنيافي وقت فتقول يانفس هوأ عز بالحال وأرحم بك وأكرم وأنهالذي بطعرالسكاب في خسته و يطعرال كافر في عداوته وأناعبد والعارف الموحد ألاأساوي عنده وغيفاهذا محال أيضافاعلمي بالحقيقة أنهلم بحبس ذلك عنك الالنفع عظيم وسيحعل المدبعد يسرافاصري قليلاتري العجب من لطيف صنعه أماسمعت قول القائل

توقعصنع ربكسوف يأتى ﴿ يَمَا نَهُواْهُمِنَ فَرَجَ قَرَ مِبُ ولانيأس اذا ماتاب خطب ﴿ فَكُوْنَ النَّبِ مِن عَجِبُ عِيب ﴿ وقول الآخِرِ مُنْهُ ﴾

ألايا أبهاللرء ، الذى الهميه برح ، اذا اشتدت بك العسرى ، فضكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين ، اذا كررة فافرح

فاذا أجر يتحده الاذكار وتحوها وواظبت عليها بالتكرير والخرين فان ذلك سهون عليكاذا كانت الدهمة واجتهاد زمانا غير طويل هر والقددفعت هذه الدوارض الاربعة عن نفسك وكفيت مؤتم وصرت عندائة تعالى من المتوكاين للفق من الراضين بقسائه الصابرين على بلائه وحصلت لنفسك راحة القلب والبدن في الدنيا وعظيم الثواب والنحوفي المقنى وجليل القدر والمجة عندرب العلين في حجتم لك خير الداري وكستتيم الله طريق العبادة اذلاعاتي ولاشاغل وكنت حيناند قد قطمت هذه المقبة العسرة والقتعالى المسئول أن يمدك والما العسن توفيقه فان الامركاء بيد وهوأرسم الراحين ولاحول ولاقوة الابلاقة الهي العظيم

﴿ الباب الخامس ف العقبة الخامسة وهي عقبة المواعث ﴾

م عليك يا خياالسبر أداستقام لك الطريق وسهلت السبيل وارتفعت العوائق وزالت العوارض ولا يحصل لك السبر المستقيم الاباستشعار الخوف والرجاء والنزام يعامقهما على حدهماً ما الخوف فاتما يجب التزامه الامرين أحدهما الزجر عن المعاصى فان هذه النفس الامارة بالسوء ميالة الى الشرطماحة الى الفتنة فلانتهى عن ذلك الابتخو يف عظيم وجهديد بالغ وليست هى في طبعها سوة يهمها الوفاء و يمتعها الحياء عن الجفاء اتماهى كاقال القائل في كتاب مفرد من كتب احياء عاوم الدين فعليك بطلبه فان معرفة الحلال وطلمه فريضة على كل مسلم كالصاوات الحس ( وأمأ الفرج) فاحفظه عن كل ماح مالله تعالى وكن كإقال اللة تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوما ملكت أعانهم فانهم غيرماومين ولاتصل الىحقظ الفرج الابحفظ العين عن النظر وحفظ الفلب عن الفكر وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع قان هـ أ-ه محركات لاشهوة ومغارسها (وأمااليدان) قاحفظهما عور التضرب بهمامساما أوتثناول جهمامالاح أماأو تؤذي بهما أحدا من الخلق أوتخون بهمافى أمالة أورديعة أوتكتب يهما مالايجوزالنطقبه فانالقلم أحد اللسانين فاحفظ القل عمايح حفظ اللسان عنه (وأماالرجلان)فاحفظهما عنأن عشي بهماالي حرام أوتسعى بهماالى بابساطان ظام فالشي الى السلاطين الظامة من غير ضرورة وارهاق معصية كبيرة فانه تواضع لهم واسرام لهمعلى ظلمهم وقد أمرانله تعالى بالاعراض عنهم في قوله تعالى ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الآبة

ألعبد يقرع بالعصا ۾ والحر تکفيه الملامه

والتدبيرفي أمهماأن تقرعها أبدابسوط التخويف قولاو فعلاوف كرائحوماذكر عن بعض الصالحين أننفسه دعته الىمعصية فانطلق ونزع ثيلبه وجعل يتمرغ فىالرمضاء ويقول لنفسه ذوق فنارجهنم أشد حرا من مند أى جيفة بالليل بطالة بالنهاد والثانى لايجب بالطاعات فيهلك بل يقمعها بالذم والعيب والنقص عافيا من الاسواء والاوزار التي فيها ضروب الاخطار وبحوذاك وذالت بحوماذكر عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لوأ في وعيسى أوخذنا عما اكتسبت هاتان لعذ بناعد ابالم يعنسه أحد من العلمان وأشاو باصبعيه وعن الحسن أنه كات يقول ما يأمن أحد ناأن يكون قدأ صاب ذنبا فطبق باب للغفر ةدونه فهو يعمل في غبر معمل يهوعه إن المبارك فيايعا تب نفسه تقولان قول الزاحدين وتعملين عمل المنافقين وفى الجنة تطمعين هيهات هيهات ال الجنة قوما آخرين والمراعجال غيرما تعملين فهذه وأمثالها عايلزم العبد تذكير هاللنفس وتكريرها عليها لئلا تجب بطاعة أوتقع في معصية وبالله التوفيق يد وأما الرجاء فاعما يلزمك استشعاره لامرين أحدها للبعث على الطاعات وذيك أن الخبر نقيل والشيطان عنه زاجر والهوى الىضده داع وحالة هل الغفلة من عامة الخلق فى النفس منطيم مشاهد والثواب الذى يطلب بالطاعات عن العين غائب وأمد الوصول آليه فها يحسبه بعيد وأذا كان الحال على هذه الحالة فلا تنبعث النفس المخير ولازغ فيه حقه ولاتهتزاه الاباص يقابل كل عذه الموانع ويساومها بل يزيد عليها وذاك الام موالرجاء القوى في حدالله والترغيب البالغ ف حسن ثوابه وكريم أجره ولقد قال شيخنا رجهالته الخزن يمنع عن الطعام والخوف بمنعمن الذنوب والرجاء يقوى على الطاعات وذكر الموت يزهد فالفضول والثاني ابهون عليك احتمال الشدائد والمشقات ، واعلم أن من عرف مايطاب هان عليه مايبذل ومن طاسله ثين ورغب ف مق رغبته احتمل شدّته ولم يبال عما ياق من مؤنته ومن أحسأ حدا حق محبته أحب أيضا احتمال محنته حتى انه لمحد بتلك المحنة ضعروباهم واللدة ألاتري مشنارا لعسل لايمالي بلسع النحل لمايتة كر من حلاوة العسل والاجر لايعباً بارتقاء السار الطويل مع الحل الثقيل طول النهارالصائف المديدلمايتذكر مزأخذ درهمين بالعشى وإن الفلاح لايتفكر بمقاسات الحر والبرد ومباشرة الشقاء والكدطول المنة لمايتذك من البيدو أوان الغلة وكذلك بأخي العباد الذينهم أهل الاجتهاد اذأذ كروا الجنة في طيب مقيلها وأثواع تعيمها من حورها وقصورها وطعامها وشرابها وحلها وحللها وسائرها أعده اللة أمالي لاهلهاهان عليهم مااحتماده من تعب في عبادة أومافاتهم في الدنيا من الدة ونعمة أونا لهمين ضرر وذلة أو تقمة أومشقة الإجلها ، والقد حكى أن أصحاب سفيان الثوري رجهاللة تعالى كلو ه فها كانوارون، خوفه واجتياده ورثائة عاله فقلوا ياأستاذلو نقصت من هذا الجهد نلت مرادك أيضاان شاءاللة تعالى فقال سفيان كيف لاأجتهد وقد بلغني ان أهل الجنة يكونون في منازلهم فيتحلى لهم تورتضيء له الجنان الثنانية فيظنون ان ذلك تورمن قبل الرب سبحانه فيخرون ساجدين فينادون أن ارفعو ارؤسكم لاس الذي تظنون اعماهو نورجارية تبسمت فيوجه زوجها ثمرا نشأ يقول

ماضرمن كانت الفردوس مسكنه ، ماذا تحمل من يؤس واقتار تراه يمشى كشيباخانفا وجلا ، الى المساجد يمشى بين اطمار بانفس مالك من صرعلى طب ، قسحان أن تقبل مر يصاديار

وه قلماً مَا فَاذَا كَانَ مَدَاراً مِمِ العَمِودية على الأمرين القيام بالطاعة والانتهاء عن العصية وذلك لا يتم مع هذه النفس الامارة بالسوء الإبترغيب وترهيب وترجية وتخو غيفان السابة الحرون تحتاج الى ظائد يقودها والى ساقوريسو فهاواذا وقعت في مهواة فريما تصرب بالسوط من جانب و يلوح لها الشعير من

والت كان ذلك لسبب طلب

مألهم فهوسي الى ألحرام وقدقال صلى الله عليه وسل من تواضع لفني صالح دهب ثلثادينه هذا في غني صالح فاظنك بالغنى الظالم وعلى الجدلة فحركاتك وسكناتك باعضائك نعمة من نعراتة تعالى عليك فلا محرك شيأ منهافي معصبة الله تعالى أصلا واستعملها في طاعة الله تمالي (واعلم) انك أن قصرت فعليك يرجع وباله وان شمرت قاليك ترجع ثمرته والله هني عنك وعن عملك واتما كل نفس عاكسبت رهينة وابإك أن تقول ان الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة فانحد كملة حق أر يد بهما باطل وصاحبها ملقب بالحاقة بتلقيب رسول الله صلى المعليه وسلم حيث قال الكيسامن دان تفسه وعمل لمابعد الموت والاحق مورأ تبعر تفسه هواها وتمني على الله الاماني (واعلم) ان قولك هذاينا حوقول من يريد أن يصير فقيافي عاوم الدين واشتغل بالبطالة وقال ان الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العاوم ماأفاضه على قاوب أنبيائه وأولياته من غسير جهد وتكرأر

وكعلق وهو كقول من يريد

جانب آخوحتى تنهض وتتخلص بماوقعت فيموان الصى العرم لايمر الى المكتاب الابقرجية من الوالدين وتنحويف من المعل فكذلك هذه النفس دابة حرون وفعت في مهوا تالدنيا فالخوف سوطها وسائقها والرجاء شعيرها وقائدها وأنها السي العرم يحمل الى كتلب العبادة والتقوى فذكر النار والعقاب تخو يفدوذ كرالجنة وثوابهما ترجيته وترغيبه فكفلك يلزم العبدالطال العبادة والرياضة أن يشعر النفس بالامرين اللذين هما الخوف والرجاء والافلاقساعه النفس الجوح علىذلك وبهذا المعنى ورد الذكر الحكيم بمجموع الامرين الوعدوالوعيدوالترغيب والتهديد وبالغرف كل واحدمتهما فذكر من الثواب الكريم مالاصبر عنهوذ كرمن العقاب الاليم مالاصبر عليه فعليك اذابالتزام هذين للعنيين يحصل لك مرادك من العبادة ويسهل عليك احتمال الشقة واللة تعالى ولى التوفيق بغضاه ورجته يه فان قلت فاحقيقة الرجاء والخوف وحكمهما فاعلم ان الخوف والرجاء عندعاما تنارجهم الله تعالى يرجعان الى قبيل الخواطر واتما المقدور للعبدمقدماتهما قالوا فالخوف عرعدة تحدث فى القلب عن ظن مكروه يناله والخشية نحوهلكن الخشية تقتضى ضربامن الاستعظام والمهابة رضد الخوف الجراءة ولكن قد يقاط بالأمن يقال خائف وآمن وخوف وأمن لان الآمن الذي مجترئ على الله سبحاله والحقيقة أن الجراءة تناده ومقدمات الخوف أربع الاولذ كرالذنوب الكثيرة التي سبقت وكارة الخصوم الذين مضوا الى الظالم وأنت منهن لم يتبين الداخلاص بعد والثانية ذكر شدة عقو بة الله سبحاله التي لاطاقة لك مهاو الثالثة ذكر ضعف نفسك عن احتمال العقو بقوالر ابعة ذكر قدرة الله تعالى عليكمتي شاء وكيف شاه . وأما الرجاء فهوا بتهاج القلب بمعرفة فضل للتسبحانه واسترواحه الىسعة رحة الله تعالى وهذامن جلة الخواطر غيرمقدور للعبد ورجاءهو مقدور للعبدوهو تذكرفضل الله وسعترجته وقدسمي أيضاارا دةالخاطرة بالاستئناء رجاء والمرادمن هذا الباب هوالاول وهوالتذكر علىحسب الابتهاج والاسترواح وضده اليأس وهونذكر فوات رجة القه وفضاء وقطع الفلب عن ذلك وهو معصة محضة وهذا الرحاء فرض اذلم يكن للعبد سبيل الى الامتناء عن اليأس الآيه والافهو نفل بعد اعتقادالخلة فى فضل التقوسعةر جته ومقدمات الرجاء أربع الاولى ذرك سوابق فعله البك من غير قدم أوشفيع والثانيةذكر ماوعداللقمن جزيل ثوايه وعظيم كرامته على حسب فضله وكرمهدون استحقاقك المامالفعل اذلو كانعلى حسب الفعل اسكان أقل تري وأصغراص والثالثةذ كركثرة نعمة القعليك في أمردينك ودنياك في الحالمن أنواع الامداد والالطاف من غير استحقاق أوسؤال والرابعة ذكر سعة رحةاللة تعالى وسبقها غضبه وأنه الرحن الرحيم الغنى السكريم الرؤف بعباده المؤمنين فاذا واظبت على هذين النوعين من الاذ كار أفضى بك الى استشعار الخوف والرجاء بكل حال والله تمالى ولى التوفيق عنهوفضله

﴿ فَصَلَ ﴾ فعليك أيها الرجل بقطع هذه العقبة في تمام الاحتياط والتحرز وحد الرعاية فانها عقبة دقىقة المسلك خطرة الطريق وذاك أنطر يقها بينطر يقان مخوفين مهلكين أحدهم اطريق الامن والثاني طريق اليأس وطريق الرجاء والخوف هوالطريق العدل بين الطريقين الجاثرين فان غلب الرجاء عليك حتى فقدت الخوف ألبتة وقعت في طريق الامن ولا يأمن مكرالله الاالقوم الخاصرون وانغلب عليك الخوف من فقدت الرجاء ألبتة وقعت في طريق اليأس ولايباس من روح التقالا القوم الكافرون فان كنتركبت بين الخوف والرجاء واعتصمت بهماجيعا فهوالطريق العدل المستقيم التي هي سبيل أولياء الله وأصفياته الذين وصفهم اللة تعالى بقوله انهم كانوا يسارعون فى الخيراتُ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاذا ظهرتاك فيعفه العقبة طرق ثلاثة طريق الأمن مالافتراك الحراثة والتجارة والكسبوتعطل وقالان الله كريمرحم ولهخزائن السموات والأرض وهو قادر على أن يطلعني على كنزمن الكنوز أستغنى به عن الكسب فقدقعل ذلك لبعض عباده فانت اذا سمعت كالم هذين الرجلين أستحمقتهما وسخرت منهماوان كان ماوصفاهمن كرمانته تعالى وقدرته صدقاحقافكألك يشحك علمك أرباب البصائر فى الدين إذ طلبت الففرة يغبر سيألحا واتله تعالى يقبول وأن ليس للانسان الاماسعي ويقول انما تجرون ماكنتم تعماون ويقول ان الابرار لغ نعم وان القحار لغي جهم فاذا لم تترك السعى في طلب العروالمال اعتادا على كرمه فكذلك لا تترك التزودللز خ ة ولاتفترفان ربالدنيا والآخرة واحد وهو فيهما كريم ورحيم لیس بزیدله کرم بطاعتات واعاكر مهفأن يبسراك طر بني الوصول الىالماك للقم المخاد بالمبرعلى ترك الشهوات أياما قلائل وهذا نهاية الكرم فلا تحدّث نفسك بهو يسات البعاالين واقتد باولى العزم والنهيي من الانبياء والمالحين ولاتطمع فيأن تحصد مالم

والجراءة وطريق اليأس والقنوط وطريق الخوف ولرجاء ممتدا بينهما فانملت عنه بفدم الى يمينك أو يسارك وقعت فى المهلكين وهلكت مع الحالكين عم الشأن أن الطريقين الجائرين المهلكين أوسع مجالا وأكثرداعياوأسهل ساوكا من الطريق العدللانك اذا نظرت من جانب الامن رأيت من سعةرجةالله وكثرة فضله وغاية جوده مالايبية إلثهمه خوف فتشكل على ذلك بمرة وتأمن وان نظرت من جانب الخوف رأيت من عظم قدرة الله تعالى وسياسته وكثرة هيبته ودفة أمن موغاية مناقشته مع أوليا فهوأصفياته مالا يكاديبتي معمرجاء فتيأس عرةو تقنط فتمحتاجاذن أن لاتنظر الىسعة رحمالة فقط حتى تشكل ونأمن ولاالىعظم الهيبة والمناقشة بقط حتى تقنط رنيأس بل ننظرالىهذا والىهذا جيعا وتأخذمن هذا بعضا ومن هدندا بعضا فترك ينهما طريقاد فيقا وتسلك ذلك لتسطيفان طريق الرجاءالمحض سهل واسع عريض وعاقبته تؤديك الى الامن والخسران وطريق الخوف الحض واسع عريض وعافبته تؤديك الى الضلال وطربق العدل بينهما أعنى طريق الخوف والرجاء وذلك وانكان طريقا دقيقاعسرا فالمسبيلسالم ومنهج بين يؤدى الىالففران والاحسان عمالى الجنان والرضوان ولقاءاللك الرجن سبحانه أمانسمع قوله تعالى فيأ بناءهذا السبيل يدعون رجهم خوفاوطمعا ثمقال فلاتعل نفس ماأخني طمهن قرة أعين جزاءيا كانوا يعماون فتأمل هذه الجلة جداوتشمر وتنبه للاصر فالهلا يجبىء الهو بنا والله ولي التوفيق ي ماعزاله لا يتأتي لك ساوك هذه الطريق وحل هذه النفس الجوح الكسلى عن الخير باحتناب الحبوب عند هاوا كتساب الطاعات الثقيلة عليها الابالنحفظ شلاثة أصول والتذكر لهاعلى سبيل الدوام من غبر فترة ولاغفلة أحدهاذك أقواله تعالى سبعاله في الترغيب والترهيب والثاني ذكر أفعاله سيحانه في الاخدوالعفو والثالث ذكر جزا تعالمباد في المعاد من الثواب والعقاب وتفصيل كل فصل منها بحتاج الى صحف كشرة ولاجلها صنفنا كتاب تنبيه الغافلين ومحن نشهر فيهذا المكتابالي كلمات توقفك على المقصودان شاءالله عزوجل والله ولى التوفيق والاصل الاول أفواله سبحانه وتعالى تدبرأمها الرجل مافى السكتاب العزيز من آيات الترغيب والترهيب والترجية والشخويف فمن آيات الرجاء قوله ثعالى لاتقنطو لمين رحة الله ان الله يغفر الذنوب جيعا ومن يغفر الذنوب الااللة غافرالذنب قابل التوب وهوالذي يقبل التو بة عن عباده ويعفو عن السيئات كتب ربكم على نفسه الرحة ورجى وسعت كل شئ فسأ كتبها للذين يتقون ان الله الناس ارؤف رحيم وكان بالمؤمنين رحماه فهذه وبحوهاآ بإت الرجاء يومن آيات الخوف والسياسة قوله تعالى بإعباد فاتقون أفسبتم أنما خلفنا كم عبثاوا نسكم الينالاز جعون أيحسب الانسان أن يترك سمى ليس بأمانيكم ولاأماني أهل الكتاب من يعمل سوأ يجز به ولايجدله من دون الله ولياولا نصيرا وهير يحسبون أنهم يحسنون صنعا وبدالهمون اللهمالم يكو توابحتسبون وقدمناالىماهماوامن عمل فجعلنا معياستثورا نسألماللة تعالى أن يسلمنا برحته ، ومن الآيات الاطبفة الجامعة بين الخوف والرجاء قوله تعالى في عبادي أفي أنا الغفور الرحم مُوقال في عقبه وأن عدا في هو العداب الالم لللايستولى عليك الرجاء عرة وقوله تعالى شديد العقاب تم قال في عقبه ذي العاول لا اله الاهو لتلايستولى عليك الخوف عرة وأعجب منه قوله سيمعاله وتعالى ويحلرا لإاللة نفسه ثمقال فيعقبه والله رؤف بالعباد وأعجب منه قوله سبحاله وتعالى من خشير الرحن الفيب عاق الخشية بأسم الرحن دون امم الجبار والمنتقم والمتكبر وبحوه لتكون الخشية مم ذكرالرحة فلانكون الخشية تطيرقلبك بمره فيكون تخويفافى تأمين وبحر بكافى تسكين كالتحول أما تخشى الوالدة الرحمة أما تحاف الوالد المشفق أماتحقر الامبرالكر بموالمراده ن ذلك أن يكون الطريق عدلافلانه هب الحامن وقنوط جعلنا المهواياكم من المتدبرين لهذا الذكر الحكم والعاملين بمافيه برحته انههوالجوادالكريم ولاحول ولاقوةالابالله العلى العظيم ﴿ الاصلاالثاني في أفعاله عزوجل ومعاملاته ﴾ أمامن جانب الخوف فاعلم أن ابليس عبد وثمانين القسنة فلم يترك فياقيل موضع قدم الا وسجدالة تعالى فيهسجدة ثم ترك أمراواحدافطرده عن بابه وضرب بوجهه عبادة عانين الفسنة والعنه الى يوم الدين وأعدته عدايا ألما الى أبدالآبدين ، حتى روى أن الصادق الا ، بن صاوات الله عليه وسلامه رأىجبريل عليه السلام متعلقا بأستار الكعبة وهو يصرخ وينسادى الهي وسيدىلاتغرر اسمى ولاتبدَّل جسمى \* ثمآدم صلى الله عليه وسلم صفيه ونبيه الذي خلقه بيده وأسجد لهملاءً كته وجله على أعناقهم الى جواره انبسط فاكل أكاة واحدة ليؤذن له فيهافنو دى ألالا يجور ني من عصائي وأمر الملائكة الذن جاوامر يرهيزجونه من مهاءالي مهاءحتي أوقعوه بالارض ولم يقبل تو بته فهاروي حتى بكى على ذلك مائتى سنة والحقه من الحوان والبلاء مالحقه و بقيت ذريته في تبعات ذلك على الابد، ثمان نوحاعليه السلام شيخ المرساين صاوات الله وسلامه عليمه وعليهم أجعين الذى احتمل في أمردينه مااحتمل لم يقل الاكله واحدة على غير وجهها اذنودى فلانسألن ماليس لك به علم انى أعظك أن تسكون من الجاهلين حتى روى في بعض الاخبارا له لم يرفع رأسه الى السهاء حياء من ألله أر بعين سنة \* ثمان إبراهم خليل الله عليه السلام لم يكن منه الاهفوة وآحدة فكم خاف وتضرع وقال والذي أطمع أن يغفر لى خطيتى يوم الدين حتى روى أنه كان يبكى من شدة الخوف فرسل الله تعالى اليسه الامين جيريل عليه السلام فيقول ياابراهيم هلرأ يتخليسلا يمنب خليله بالنار فيقول ياجبريل اذاذكرت خطيتني نسيت خلته \* ثم مو ميين عمر ان صلى الله عليه وسلم لم يكن منه الااطمة أواحدة عن حدّة فكم خاف وتضرع واستغفر وقال رباتي ظامت نفسي فاغفرلي ثم في زمانه بلع بن ماعوراء كان بحيث اذا نظر الى السماء برك العرش وهو المعنى بقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياننا فانسلخ منهاولم يكن منه الا أ نهمال الدنياوأ هاها ميلة واحدة وترك لولى من أوليا تهمومة واحدة فسلبه التهمعرفته وجعله بمنزلة الكاب المطرود فقال فثله كشل الكاب ان تعمل عليه يلهث الآية فاوقعه في بحر الفلال والهلاك الى آخو الابدحتى سمعت بعض العلماء يقول انه كان في أول أمره بحيث يكون في مجلسه اثناع شراك محمرة للتعامين الذين بكتبون عنه شمصار بحيث كانأول من صنف كتاباوذ كرفيه ان ليس للعالم صانع نعوذ بالمةثم نعوذ باللة من سخطه ومن عــذا به الاليم وفظ ع خــذلانه الذي لاطاقة لنابه فانظر الى خبث الدنيا وشؤمهاماذا يجلب العاساء خاصة فتنبه فان ألاص خطيروالعمر قصير وفى العمل تقصير والناقد بصبرفان ختم بالخيراع مالناوا قالناعثراتنا فحاذلك عليه بعسري شمان داود عليه السلام خليفته في أرضه أذنب ذنباواحدا فبكي على ذلك حتى نبت العشب في الارض من دموعه وقال الح أمار حمر بكا تي وضرعي فاجيب ياداود نسيت ذنبك وذكرت بكاءك ولم ثقبل تو بته أر بعين يوماوقيل أر بعين سنة عمران يونس نبياعليه السلام غضب غضبة واحدة في غير موضعها فسحنه في بطن الحوث بحت قعر البحار أربعين بوماوهو ينادئأن لاالهالاأنت سبحانكاني كنتمن الظالمين وسمعت الملائكة صوته فقالوا الحنا وسيد الصوت معروف من موضع مجهول فقال الله تعالى ذاك صوت عبدى يونس فتشفعت فيه الملائكة ثممع ذلك كله غيراسمه فة لودا النون فنسبه الى سجنه ممقال فالتقمه الحوت وهومليم فاولا أنهكان من السبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون عمد كر نعمته ومنته فقال لولاان تداركه فعمة من ربه لنبد بالعراءوهومنموم فافظر الىهده السياسة أيهاالمسكين بهوكذلك هلرج االىسيد المرسلين أكرم خلقه عليه يقولله فاستقمكما أمر ثومن تاب مك ولا تطغوا انه بما تعماون بصيرحتي كان الني صلى الله عليه وسلم يقول شببتي هود وأخواتها قيسل عني هـنده الآية وأشكاها في القرآن فقال الله تعالى

تزوع وليت من صام وصلى وجآهد راتتي نمفرله فهذه جلماينبغي أن تحفظ عنه جوارحسك الظاهرة وأعمال هذه الجوارح انمائترشه من صدفات القلب فان أردت حفظ الجوارح فعليمك بتطهير القلبوهو التقوى الباطن والقلب هو المنغة التياذا صايحت صلح الجسدكاه فاشتغل بصلاحه لتصلحبه جوارحــك ﴿ القول في معاصى القلب ﴾ اعلم أن الصفات المقسمومة في القلب كشيرة وتطهير القلب من ردائلها طويل وسبيسل العلاج فيها غا ض وقد اندرس بالكلية عامه وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم واشتفالهم بزخارف الدنيا وقد استقمينا ذلك كله فى كتاب احياء عاوم الدين في ربع المهلكات وربع المنجيات ولكنا تحد آرك الآن ثلاثا من خبائث القلب هي الغالبة على متفقهة المصر لتأخا منهاحذوك فاتهامهلكات فأ نفسها وهي أمهات إلة من الحباثث سواها وهي الحســد والرياء والثعب فاجتهد في تطهير فلبك منهافان قسرت علها فتعإ كيفية الخدرمن بقيتهامن ر بع المهلكات فان عجزت عن هذا فانت عن غيره

أعجز والانظان أنك لسار بنية صالحةفي تعلم العلم وفي قلبك شيع من الحسسة والرياء والمجبوق قال صلى الله عليه وسترثلاث مهلسكات شح مطاع وهوى متبع و إعجاب آلمره بنفسه (أما الحمد) فيومتشمېمن الشم فازالبخيلهو الذي ببخل بمافى دهعلى غيره والشحيحهو لذي يبخل بالممةاللة وهرفى خزأتن قدرته لافي خرائنه على عباد الله تعالى فشعمه أعظم والحسود هو الذي يشتى عليه العام الله تعالى من خزائل قدرته على عبدس عباده بعزأومالأومحبةفي قاوب الناس أوحظ من الحظوظ حتى أله ليحب زرالها عنه وانلم يحصل لهمن ذلك مصلحة وهذا منتهى الخبث فاأداك قال رسول الله صلى الله عليه وسزالسديأ كلالمسنات كأتأكل النار الحطب والحسود هوالمدب لذي لايرحم ولايزالف عذاب دائم في الدنيا فأن الدنيسا لانخاو قطءن خلق كثير من أقرائه ومعارف عن ألم الله عليهم بعلم أومأل أوجاه فلارال في عداب دائم في الدنيا الى موله ولعداب الاسح ةأشدوأ كبر بل لايصل العبد الى حقيقة -

الايمان مالم يحب لسائر

واستغفر لذنبك الىأن مؤاللة عليه بالغفران فقال ووضعناعنك وزرك الذي أنقض ظهرك وقال تورَّمتقدماه فيقولون أتفـعل هذا يارسول الله وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر فيقول أفلاأ كون عبداشكورا وكان عليه السلام يقوللوأني وعيسي أوخذناهما كسبت هانان لعذبناعذا بالميعنسة حدمن العلمان ﴿ وَكَانِيصِلِي اللَّمَلِ وَبِيكِي وَيَقُولُ عُودٌ بِعَفُوكٌ مِن عقابك ورضاك من مدخطك وأعدوذبك منك الأحصى ثناء عليلك أنتكا ثنيت عملي نفسلك ثم الصحابة الذين هم خير قرن في خير أمة كان يبد ونهم ثين من المزاح فنزل قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قاو بهمال كرالله الآية \* ثموضع في هذه الامةمع كونها مرحومة الحدود والسياسات العظيمة والا داب حتى كان يونس بن عبيد يقول لا تأمن من قطع ف خسة دراهم خير عضومنك أن يكون هداعدا بمكتبا نسأل المة تعالى الرحيم المكر بمسبحا به أن لايعاء لنا الإعدض كرمه انه أرحم الراحين وأمامن جانب الرجاء فدَّث عن رحة الله الواسعة ولاحرج ومن الذي يعرف غايمها أو يعرف وصفهاونهايتها فانهالنبي بهب كفرسبعير سنقبا بمان ساعة فالماللة تعالى فلالذن كفروا الذينتهوا يغفر لهماقدسلف # أماترى فيأحر سيحرة فرعون الذين جاؤا لحربه وحلفوا بعزة فرعون عدو مفا كان الأأن رأوا آية مومى عليه السلام فعرفوا الحق فقالوا آمنا برب العالمين ولي أسرانهم زاد واعليها عملا ثما ظركم كررذك وهمفيمعني الدحفي كتله العزيزوكم كبائر رصغ ترغفرها لهمايان ساعة بل خطة فاقالوا الاأن آمنا رب العلين عن صدق القاوب كيف قبلهم ووهب لم جيع ماساف مكيف جعلهم رؤس الشهداء فيالجنة أبد الآبدين فيذاحال منعرفه ووحدهساعة بعدكلذاك السحر والكفر والضلال والفساد فكيف حال من أفني عمره في توحيده ولابرى لذلك أهلافى الدارين غيره ، أماتري أصحاب الكهفوما كانواعايه من الكفرطول أعمارهم اذقاءوا نقالوار بنارب السموات والارضان لدعومن دويه الها والتجؤا اليه كيف قبلهم ووهب لهم ثمأعزهمو كرمهم فقال ونقلهم ذات اليمين وذات الشمال وكيف أعظم لهم الحرمة وألبسهم المهلة والخشية حتى يقول لا كرم الخلق عليه لواطلعت عليهملو ليتمنهم فرارا والمشتمنهم رعبابل كيف أكرم كابا تبعهم حتى ذكره ف كتابه العزيز مهات مم جعلهمعهم في الدنيا محجورا ويدخله الجنة في الآخرة مكرما فهذا فضله مع كاب خطاخطوات معقوم عرفوه ووحدوه أياما معدودة من غيرعبادة أوخدمة فكيف فضله مع عبده المؤمور الذي خدمه ووحده وعبده سبعين سنةوكيف عاش سبعين ألف سنة لكان فاصد العبودية يه أماتري كيف عاتب ابراهيم عليه السلام في دعائه على المحرمين بالحلاك كوكيف عاتب مومي في أمر قارون فقال استغاث بِكَ قَارُ رِنْ فَإِ تَعْتُهُ فُوعِرْ فِي لُواستَعَاثُ نِي لاَّغْتُنَهُ وعَفُوتَ عِنْهِ وكيفَ عَانبِ بونس عليه السلام ف شأن قومه بالك تحزن على شجرة من يقطين أنبتهافي ساعة وأيستهافي ساعة ولاتحزن على مائة ألف أويزيدون مُ كيف قبل عدرهم وصرف عدابه العظيم عنهم عدله أضلهم \* م كيف عاتب سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله أجمين فعاروي أنه دخل من باب بني شيبة فرأى قوما صنحكون فقال لم تصحكون الأراكم تضعكون حتى اذا كان عند الحجر الاسودرجع البهم الفهقرى وقال جاءني جبريل فقال يامجد اناللة تعالى يقول لك لم تقنط عبادى من رجتي في عبادي أني أنا الفقور الرحيم وهذار سول الله صلى الةعليه وسلم يقول للة أرحم العبد المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها وفي الخيرا أشه ورعن التي صلى الله عليه وسلم ازللة تعالى ما تةرج أ فواحدة منها قسمها بين الجن والانس والبهاء مفها يتعاطفون وبها يتراحون وادخرمنها تسعةوتسعين لنفسه ليرحم ماعباده يوم القيامة واذقه أعطك من الرحة الواحدة

ينبنى ان يساويهم فى السراء والضراءفالسلمون كالبنيان الواحد يشد بعشه بعشا وكالجسد الواحداذاشكا منه عضواشتكي سائر الجسدفان كنت لاتصادف هدامن قلبك فاشتفالك بطلب التخلص من الحلاك أهيمن اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات (وأما الرياء) فهو الشرك الخفيرهو أحد الشركين وذلك طلبك منزلة فى قاوب الخلق لتنال بها الجاه والحشمة وحب الجاه من الهوى المتبع وفيه هلك أكثر الناس فحا أملك الناس الاالناس فاوأ نصف الناس حقيقة لعاموا أن أكثرماهم فيهمن العاوم والعبادات فضلا عسن أعجال العادات ليس يحملهم علبها الامرا آة الناس وهي محبطة للزعمال كإوردفي الخران الشهيد يؤمريه يوم القيامة الى النار فيقول بارب استشهدت في سبلك فيقول الله تعالى أردت أنيقال قلان شجاءوقد فيل ذلك وذلك أجرك وكذايقال للعالم والحاج والقارئ (وأما العجب والكبر والفخر) فهو الداء العضال وهمو نظر العبدالي نفسه بعين العزة والاستعظام وإلى غديره

كل هذه العطايا السكر يمة العزيزة من معرفته سبحانه والكون من هذه الامة المرحومة مع معرفة السنة والجاعة الىسائر مالديك من النع الظاهرة والباطنة فمرجومن فضله العظيم أن يتمذلك فان من يدأ بالاحسان فعليه الاتمام ويجعل من تسع وتسعين رجة لك الحظ الوافر فنسأل الله سبحاله أن لايخيب آمالنا من فضله العظيم بفضله اله السبيد الكريم الجواد الرحيم ﴿وأماالا على الثالث ﴾ ف ذكر ماوعه وأوعدني للعاد فلنذ كرفي ذلك الاحوال الخسة الموت والقرر والقيامة والجنة والنارومافي كل مقامهما من الخطر العظيم للطَّيْعِين والعاصين والمقصرين والمجتهدين ﴿ أَمَّا الموت فَاذَ كُرْفِيهِ حَالَ رَجَّلِين أحدهما ماروى عن ابن شبرمة أنه قالدخلت مع الشعبي على مريض لعود دوهو بمأبه وعند مرجل آخ يلقنه لااله الااللة وحده لاشريك له فقالله الشعبي أرفق به فتكام المريض فقال ان تلقني أولم تلقني فاتى الأدعها ثم قرأ وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق بهاوأ هلهافقال الشعيى الحدالة الذي نجي صاحبنا والآخ ماحكي أن تلميذا للفضيل بن عياض حضرته الوفاة فدخل عليه الفضيل وجلس عند رأسه وقرأسورة يس فقال بالستاذلاتفرأهذا فسكت ثملقنه فقالله قلااله الاامة فقال لاأقو لحمالاني منها برى مومات على ذلك فدخل الفصيل منزله وجعل يسكى أر بعين يومالم يخرج من البيت ثمرا في النوم وهو يسمحب الىجهم فقال باي شئ مزع الله المعرفة منك وكنت عز تلامد في فقال شلائة أشياء أو طا النميمة فانى قلت لاصابى بخلاف ماقلت آك والشانى بالحسد حسدت أصحابي والثالث كان بي علاجتنالي الطبيب فسألته عنهافقال تشرب فيكل سنة قدحامن خر فانام تفعل تبتج دك العاة فكنشأ شربه نعوذ بالتقمن سخطه الذى لاطاقة لمابه يه عُمأذ كر حال رجلين آخرين أحدهما ما حكى عن عبدالله بن المبارك رجهاللة تعالى أنهلنا احتضر نظر الى السهاء فضحك وقال للل عدا فايعمل العاملون به وسمعت امام الحرمين رضى الله عنه يحكى عن الاستاذا بي بكر رحه الله أنه قال كان لى صاحب أيام التعليم وكان مبتديا كشرالجهدف التعل تقيامتعبدا وكان لايحصل لهمع الاجتهاد الاالقليل فكنا نتجب من الهفرض فازم مكانه بين الاولياء في الرباط ولم يدخل الى بيت الرضى وكان يجتهد مع مرضه فاشتدبه الحال وأنا الى جانبه فبيناه وكذلك اذشخص ببصره الى الساء ثمقال لى يا ابن فورك الله هذا فليعمل العاملون وتوفى عندذلك رحة الله عليه يه وأما الآخو فنحوماروى عن مالك بن دينارر جمالله أنه دخل على جارله احتضر فقال له إمالك جبلان من نار بين يدى أكاف الصعود عليهما قال فسألت أهله فقالوا كانله مكيالان يكيل بإحدهما ويكتال بالآخر فدعوت بهمافضر بت أحدهما بالآخر حتى كسيرتهمها ثم سألت الرجل فقال مايزداد الاص علىَّ الاعظما ﴿ وأما القبر والحال بعدالموت فأذ س في حال رجلين أحدهما ماذ سرعن بعض الصالحين قال رأيت سفيان الثورى في الموم معدموته فقلت كيف الله بأباعبدالله فأعرض عنى وقال ليس هذازمان الكني فقات كيف حالك بإسفيان فانشأ يقول

نظرت الى و يعيادا فقال لى ، منيدارضائي عنك ياان سعيد لقدكنت قو أمااذا اللم قددها ، بعدرة مشتاق وقلب عمد فدونك فاخترأى قصرتريده ، وزرنى فانى عنك غير بعيد

والرجل الثاني ماذكران بعضهم وؤى في النوم شاحب اللون مغاولة يدا والى عنقه فقيل لعمافعل الله بك تولى زمان لعبسنابه يه وهذا زمان بنا يلعب فانشديقول

وحال رجلين آخوين أحدهم اماروى عن بعض الصالحين أنه قال كان لى ابن استشهد ولمأره فى المنام الى ليلة توفى فيها عمر بن عبد العز بزرضي الله عنه اذرأيته تلك اللبلة فقلت يابني ألم تكن ميتافقال الأ

يعان الاحتقار ونتبحثه على اللسان أن يقول أثاوأنا كاقال ابليس اللعين أناخير منهخلقتنيمن نار وخلقته من طبن وتمريّه في المجالس الترفع والتقدم وطلب والاستنكاف من أثيره كلامه عليه والتكبر هو الذى ان وعظ أنف أووعظ عنف وكلمن رأى نفسه خرامن أحدمن خلق الله تعالى فهومتكار بل بذبعي لكأن تعارأن الخيرمن هو خبرعندالله فيدار الآخرة وذلك غيب وهوموقوف على الخاتمسة فاعتقادك فى تفسيك أفك خيرمن غـ يرك جهال محض بل يذبئي أن لا تنظر الى أحدالاوترىأنه خيرمنك وانالفضلله على نفسك فان رأيت صغير اقلت هذا لم يعص الله وأناعصيته فالا شيك أنه خسيرمني وأن رأيت كبيرا فلت هذا قد عبد الله قبلي فلاشك أنهخيرمني وانكان عالما قلت هذا قد أعطى مالم أعط وبلغ مالم أبلغ وعلم ماجهلت فكيف أكون مثله وانكان جاهلاقلت هذاعصي الله بجهل وأثا عصيته بعرفجة اللهعلى آكدوما أدرى بم يخنم لى وبم يختم له وان كان كافراقلت لأأدرى عسي

ولكنى استشهدت وأناحى عند اللة تعالى أرزق مقلت ماجاء بكقال نودى فيأهل السماء ألا لايج نبى ولاصديق ولاشهيد الاوحضر الصلاة على عمر بن عبدالعزيز فجئت لاشهدالصلاة عليه ثم جئتكم لأسلم عليكم يه والآخر ماروي عن هشام بن حسان أنه قال مات لي ابن حدث فرأيته في النوم فاذاهو أشيب فقلت بإبى ماهذا الشيب قال لماقدم علينافلان زفرتجهم لفسدومه زفرةلم يبق منا أحد الاشاب نعو ذبالله الرحيم من العداب الاليم ﴿ وأما الفيامة فتأمل قُولُ الله تعالى يوم تحشر المنة بن الىالرجن وفدا ونسوق المجرمين الىجهم وردا فواحد بحرج من قبره فاذا البراق على رأس القبر والتاج والحال فيلس ويركب الىجنات النعيم لايخلى من عزته أن عشى الى الجنة رجليه وآخر يخرج من قبر مفاذا الزبانية والاغلال والأنكال لايحلون الشقى عشى الى النار برجليه بل يسحب مالى سوأه الجيم على وجهه العود باللقمن سيخطه ولقدسه عت بعض لعاماء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلماً ته قال اذا كان يومالقيامة يخرج قوممن قبورهم لهم بجب يركبونها لها أجنيحة خضر فتعلير بهمف عرصات القيامة حتى إذا أثو اعلى حيطان الجنة فادارأتهم الملائكة قال بعضهم لبعض من هؤلاء فيقولون ما تدرى لعلهممن أمة مجد صلى الله عليه وسلرفياً تبهم بمضلا المائكة فيقول من أنتم ومن أى الاحم انتم فيقولون نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتقول لهم الملائكة هل حوسبتم فيقولون لافتقول الملائسكة هل وزنم فيقولون لافتقول الملائكة هل فرأتم كتبكم فيقولون لافتفول الملائدكة ارجعوافكل ذلك وراءكم فيقولون هلأعطيتمو ناشيأ فنحاسب عليه وفى خبرآخ ماملكماشيأ فنعدل وبجور ولكن عبدنا وبناحتي دعانافاجبناه فينادى منادصاق عبادى ماعلى المحسنين من سبيل والمةغفور وحير أماتسم قوله تعمالية فن يلقى في النارخير أممن يأتي آمة ابوم الفيامة فأعظم برجل يشاهد تلك الاهو ال والرلازل والوقائع وهو آمن لايدخل قلبه فزع ولا يكون على قلبه ثقل نسأل الله العظيم أن يجعلناوايا كم من أولئك السعداءوماذلك على الله جل جلاله بعزيز يه وأماا لجنة والنارفتأ مل فيهما أيتين من كـتاب الة تعالى احداهما قوله تعالى وسقاهم وبهم شرا باطهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وقال تعالى حكاية عن آخرين بنا أخر جنامنهافان عدنافا ناظالمون قال اخسؤ افيهاولا تكامون، وروى أنهم يصبرون عند ذلك كالابايتعاوون في الدار نعوذ بالله الرؤف الرحيم من عنايد الاليم فان الامر كما قال يحيى بن معاذالرازي رجدالله لامدريأي المصيبتين أعظم فوت الجنان أمدخول النيران أماالجنة فلاصر عنها وأما النار فلاصبرعليها وعلى كلحال ففوت النعبم أيسرمن مقاسات الجعبم ثم الطامة الكبرى والصببة العظمي هي الخاود اذاوكان الاصرعلى كل حال منقطعا لكان هينا ولكن الشأن في أبد بلا آخ فاي قلب يحتمل ذلك وأى نفس تصبر على ذلك والدلك قال عيسى عليه السلامذ كر خاود الخالدين يقطع قاوب الخائفين ، وذكر عند الحسن ان آخر من يخرج من الناور جل يقال له هناد علب أنسعام ينادى بإحنان بإمنان فبكي الحسن وقال يالتي كنت هناد افتكجبو امنه فقال ويحكم أليس بوما يخرج \* قلت فرجع الامركله اذن إلى أصل واحد وهي الذكمة التي نقصم الظهور وتصفر الوجوه وتذيب الاكباد وتقطع القاوب وتدمى العيون من العبادوهي خوف نزع المعرفة فهذه الخاية التي يذتهى الهاخوف الخائفين وتبكي عليها أعينالبا كين وانسد قال بعضهم ان الغموم ثلاثة غمالطاعة أن لاتقبل وغم المعصبة أن لاتغفر وغم المعرفة أن تساب وقال المخاصون بل الغم كله واحد بالحقيقة وهوغم سلم المعرفة وكل غمرونه جلل اذله انقضاء ۾ ولقه باغناعن يوسف بن اسساط رجه الله تعمالي أنه قال دخلت على سفيان رحمالتة تعـالى فـكى ليلهأ جع فقلت كِكاؤك هذاعلىالدنوب قال-فحمل تبنا وقال الذنوب أهون على اللهمن هذا ائما أخشى أن يسلبني الله الاسلام نسأل الله ر بناالمان

ان يسلمو يختم له بخير

العمل ينسل باسلامهمن الذئوب كاتنسل الشعرة مر المعان وأماأ الوالعياد بالله فعسى أن يضلني الله فأ كفر فيخنم لى بشر العمل فيكون غداهومن المقربان وأناأ كونمن للعذبين فلايخرج الكبر من قلبك الابان تعرف أن الكبيرمن هوكبيرعند الله تعالى وذلك موقوف عنى اللاتهة وهي مشكوك فيها نيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى فيقينك وإيمانك في الحال لايناقض تجو يزك التغر في الاستقبال فان انتة مقلب القاوب يهدىمن يشاء ويضل من يشاء والأخبارفي الحسه والكبر والرياء والجب كثبرة ويكفيك فيهاحديث واحد جامع فقدروى ابن المبارك باستاده عن رجل أنه قال لعاذبامعاذ حدثني حديثا سمعته مورسول اللهصلي الله عليه وسلم قال فبكي معاذحتي ظننتأ نهلا يسكت مُ سكت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسملم يقولني بإمعاذاتي محدّثك بحديث ان أنت حفظته نفعك عنسد الله وانأنت ضعته ولم تحفظه انقطعت نجتك عنداللة

سبحانه أن لايبتاينا بمصيبة وأن يتم علينا بفضله كثير نعمته وأن يتوفانا على ملة الاسلام المأرحم الراحين وقدذكم ناسبب سوءالخاتمة ومعناهافي كتلب حياء عاوم الدبن فتأمله هناك فان الخوض فيه ههنا خوج الى الاكثار فتأمل هذه الجاةراشدا فان التفصيل كثرهم ايأني عليه الوهم لذكر لعلك تفلح بعون الله وحسن توفيقه ، فان قلت فاى الطريقين أسلك طريق الخوف أوطريق الرجاء يه يقاللك بل الركب بينهما فلقدقيل من غلب عليه الرجاء صارم بحتايه و عايخاف عليه أن يصير حرميا ومن غلب عليه الخوف صارح وريا والمرادأن لاينفرد باحدهمادون الآخ فان بالحقيقة الرجاء الحقيق لاينفك عن الخوف الحقيق والخوف الحقيق لاينفك عن الرجاء الحقيق ولذاك قيل الرجاء كله لاهل الخوف لاالاه و والخوف كله لاهل الرجاء لاالياس وفان قلت فهل يكوناً حدهما أرجمهن الآخ أوأ كثرذك إيحال فاعزأن العبداذا كان صحيحاقو بافالخوف أولى مواذامرض وضعف لاسماذا أشرف على الآخرة فالرجاءأولى كذاسمعت العلماء يقولون وقات وذلك لماروى أن الله مبحاله وتعالى بقول أناعندالمنك سرة قاوبهمن مخافتي فيصيررجاؤه أولى فيذلك الوق لانكسار قلبه وخوفه المتقدمزمان الصحة والقوة والامكان ولذلك يقال لهم لاتخافوا ولاتحزنوا \* فارقلت أليس قدحاءت الأخيار الكثيرة في حسن الظن بالله والترغيب في ذلك من فاعلرأن من حسن الظن بالله تعالى الحفر من معصيته والخرف من عقابه والاجتهاد في خدمته ، واعل أن ههنا أصلا صلاونكتة عز يزة يغلط فيها الكثير من الناس وهوأ الفرق بين الرجاء والامنية أن الرجاء يكون على أصل والنمى لا يكون على أصل مثاله من زرع زرعار اجتهد وجع بيدرا تم بقول أرجو أن يحصل لى منه ما تقفيز فداك منه رجاه وآخر لايزرع زرعار مآيعمل يوما عملا فالحب ونأم وأغفل سنته فاذاجاء وقشالبيادر يقهل أرجوأن يحصل لىمنهماتة ففيز فيقال لهمن أين لكهذا الرجاء واتساذلك أمنية بالأصل ف الماله العمد اذا اجتهدفي عبادة اللهوائنهي عن معصية الله تعالى يقول أرجو أن يتقبل اللهمني هذا البسعرو يتم هذا التقصيرو يعظمهذا الثواب ويعفوعن الزلل وأحسن الظن فهذامنه رجاء ، وأمااذا غفاره وذلك وترك الطاعات وارتكب المعاص ولم ببال بسمخط المة تعالى ولارضاه ولاوعده ووعيده ثم أخذيقول أرجو من اللة الجنة والنجاة من النار فالك منه أمنية لاحاصل محتها ماهار جاءو حسن ظن وذلك منه خطأ وضلال وقد نظم المعنى القائل

ترجو النجاة ولم تساك مسالكها ، ان السفينة لايجرى على اليس

 فات وعما يبين هذا الاصل ماروينا عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لمابعد الموث والعاجز من أتبع نفسه هو اهاو عني على الله عزوجل الاماني وفي ذلك قال الحسر المصري رجهانتةان أقواما ألحهما ماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيامفاليس وليست لهم حسنة فيقول أحدهم اتي أحسن الظن بر في تِكنب لوأ حسن الظن بريه لاحسن العمل له ثم تلاقو له تعالى فن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملاصالحا الآية وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردا كم فاصبحتم من الخاصر بن وعن جعفر الضبعي رجهانقة أنه قالرأيت أبميسرة العابدوقد بدت أضلاعهمن الاجتهاد قلت يرجك اللقان رحة الله واسعة فغضب رقال هلرأيتمني مايدل على القنوط ان رحة الله قريب من المسنين قال جعفر فابكانى قوله فاذا كان كل الرسل والابدال والاولياء مع كل هذا الاجتهاد في الطاعة والحارجين المعصية مرتبطين فايش تقول أما كان لهم حسن ظن الله للي فانهم كانوا أعلم بسعةر حدوأحسين ظنابجوده ولمكن علموا ان ذلك دون الاجتهاد أمنية وغرور فاعتسبر مهذه النكتة وتأمل حالمسه وانتبه موررقدتك واللة تعالى ولىالتو فيق

يوم الفيامة بإمعاد أن أنله تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والارض فجعل لكل مهاءمن السبع ملكا بوابا عليها فتصمد ألحفظة بعمل العبدمن حين أصبح ائدحينا مسيله نوركنور الشمسحتي اذاطلعت به الى مهاء الدنيا زكته فكثرته فيقول اللك للمعظة اضربوا بهساسا العبل وجنه صاحيته أنا صاحب الفيبة أمرنى ربى أن الأدع عمل من اغتاب الناس يجاوزنى الى غـيرى قال ثم تأكى الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد فتركيه وتكاثره حتى تبلغ به الى الساء الثانية فيقول لحم الملك الموكن بها قفوا واضر بوانيقا العمل وجه صاحيسه أنه أراد بعمله عرض الدنياأمرانى و في أن لاأدع عن يجاوزني الى غرى له كان يفتخر على الناس فى مجالسهم الملك الفخر قال وتصعدا لحفظة بعمل العبديتهج نورامن مسدقة ومسلاة ومسيام قدأعجب الحفظة فيحاوزون مالي الساء الثالثة فيقول لهسم الملك ألموكل قفوا واضر بواجذا العمل وجه صاحبته إنا ملك الكبر أمرثى ونحان الأدعجل

﴿ فَصَلَ ﴾ وجلة الامرانك ذاتذ كرت سعةرجة الله تعالى التي سبقت غضبه ووسعت كل شئ ثمأن كنت من هذه الامة الرحومة السكرية على الله تعالى شم عابة فضله العظيم وكالجود والكريم وجعل عنوان كتابهاليك بسمالةالرحن الرحيم ثم كثرةأياديه البلتونعمته عليكظاهرة وباطنةمن غير شفيع أوقدمها بقة الدونذ كريتمن جانا أخركال جلاله وعظمته وعظم سلطا نهوهيبته ممشدة غضبه الذى لا تقوم له السموات والارض معاني غفلتك وكثرة ذنو بكوجفو مك معدفة أمر موخطر معاملته في احاطة عامه و بصره بالعيوب والفروب ثم حسن وعده وثوابه الذي لا يبلغ كنهه الاوهام وشدة وعبده وألبم عقابه الدى لايحتملذ كره الفاوب تارة تنظر الى فضله وتارة تنظر الى عدابه وتارة تنظر ألحدا فته ورحته وتارة تنظرالينفسك فيجفوانهاوجناياتها فاذا فعلتأدي بكجيع ذلك الىالخوف والرجاء وكنت قدسلكت السبيل الشارع القصدوعدات عن الجانبين المهاحكين الامن واليأس ولاتقيه فيهما معالتاتهين ولاتهلك معاط الكين وشر بتالشراب المزوج العدل فلاتهلك بيرودة الرجاء الصرف ولابحرارة الخوف الصرف وكان بك فدوصلت الى القصود عاء اوشفيت من العلنين سالما ووجدت النفس قدانبعثت الطاعة ودانت في الخدمة ليلاونهارا من غيرفترة ولاغفاة واجتنبت المعاصى والمخازى وهجرتها بمرة \* كاقال نوفالبكالي ان نوفا اذاذ كر الجنة طال شوقهواذا ذكر النار طارنومه وصرت حينئة من الاصفياء الخواص العابدين الذين وصفهم الله تعالى بقوله أنهم كالوايسار عون في الخبرات ويدعو ننا رغباورهبا وكانوا للخاشعان وكنت قدخلفت هذه العقبة الخطبرة وراءك باذن اللة تعالى وحسن توفيقه فسكملك من حلاوة وصفوة فى الدنيا وكمالك من ذخركر بمواجر عظيم فى العقى والتهسيحا فوتعالى مسؤل أن يمدك والالا يحسن توفيقه رتسنيد واله أرحمالرا جين وأجود الاجودين ولاحولولاقوة الاباللهالعلىالعظيم ﴿ الباب السادس في العقبة السادسة وهي عقبة القوادح ﴾

معليك بأخىأ بدك التقوا بالعسور توفيقه بعد مااستبان الكالسديل واستقاماك المسر يميزسعيك وصانته عمايفسده ويضعه علىك وانمازمك ذلك بإقامة الاخلاص وذكر للنة والاجتناب عن ضده لامرين ﴿ أحدهما لما فى فعله من الفائدة وهي حسن القبول من الله تعالى وفوز الثواب عليه والافتكون مردوداذا هبالثوابكارأ وبعضا علىماروى فيالحديث المشهورعن النبي صلى الله عليه وسران الله سبحا ووتعالى يقول أنا أغنى الاغنياء من الشرك من عمل عنلافأ شرك فيه غيرى فنصيى له فائى لاأ قبل الاما كان لى خالها ، وقيل ان الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة اذا التمس ثواب عمله أليوسع لك فالمجالس ألمتكن الرأس فى الدنيا ألم يرخص بيعك وشراؤله ألم تكرم هذا وأشباهه من الخطر والضرو \* قلت ومن خطرالر ياء فضيحتان ومصيبتان \* أما الفضيحتان فاحداهما فضيحة السروهي اللوم على رؤس الملائكة وذلك لماروى أن الملائكة تصعد بعمل العبد مبتهجين به فيقول الله تعالى ردوه الى سيجان فاله لم ردني به فيفتضح ذلك العمل والعبد عند الملائكة والثانية فنيحةالعلانية وهييوم القيامةعلى رؤس الخلائق روىعتن النبيصلي التعطيموسلر قال ان المرائي ينادى يومالقيامة بأر بعة مهاءيا كافر بإفاجر بإغادر بإخاصرضل سعيك و بطل أجرك فلاخلاق لك اليوم النمس الاجريمن كنت تعمل له يامخادع وروى أنه ينادى مناديوم القيامة يسمع الخلائق أين الذين كانوايعبدون الناس قومواخدوا أجوركم من عملتمله فالى لاأقبل عملا غالطه شئ ਫ وأما المصيبتان فاحداهما فوت الجنة وذلك ماروى عن الني صلى الله عليه وسلم ان الجنة تكاءت وقالت أاحرام على كل بخيل ومراء والخبر يحتمل معنيين أحدهما ان هذا البخيل من يبخل باحسن قول وهوقول

لااله الاالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المرائي من برائي باقبيح ياء وهو المنافق الذي برائي بإيمانه وتوحيده وفى هذا القول ترجية والمنى الثاني انمن لمينته عن البخل والرياء ولم يراع نفسه ففيه خطر ان أحدهما أن يلقحه شؤم ذلك فيقع في الكفر فتفويه الجنةر أسا والعياذ بالله والآخوساب الايمان الذي يستحقيه النارنعوذ باللهمن سخطه وشديد غضبه والمصيبة الثانية دخول النار وذلك لماروى أبوهر برةرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يدعى بوم القيامة رجل قدجهم القرآن ورجل فدقاتل فيسبيل الله ورجل كشرالمال فيقول الله تعالى للقارئ ألمأعامك ماأنزلت على رسولي فيقول يلى يارب فيقول ماذاعملت فهاعلمت فيقول يارب قت به آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله كذبت وتقول اللائكة كذبت فيقول التسبيحانه بل أردت أن يقال فلان قارئ فقدقيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول له ألمأوسع عليك حتى لمأ دعك تحتاج الحأحد فيقول بلي بارب فيقول فساعملت فها آيةك فيقول كنتأصل الرحم وأتصدق فيقول الله كنسبث وتقول الملاشكة كذبت فيقول التمسيحاله بلأردت أزيقال انكجواد فقدقل ذلك ويؤتى الذي قتل في سبيل الله فيقول الله مافعلت فيقول أمرت الجهادف سبيلك فقاتلت حي قتلت فيقول الله تعالى كمذ بتوتفول الملائكة كذبتو يقول القبل أردت أن يقال فلان جرى ووشجاع فقد قيل ذلك قال مضرب رسول اللة صلى الله عليه وسل يده على ركبتي وقال ياأ باهر يرة أولئك أول خلق اللة يسعر مهم الرجهم هوعن ابن عباس رضى الته عنهما فالسمعت رسول الله صلى الته عليه وسليقول ان الناروأ هلها يجون مو أهل الرياء قيل يارسولالله وكيفةمجالنار قالمن حرالنار التيبعذبونهما وفيهذهالفضائم عبرة لأولى الابصار واللة سبحانه ولى الحداية بقضله ، فان قلت فاخبرناعن حقيقه الاخلاص والرياء وحكمهما وتأثيرهما في العمل فاعل ان الاخلاص عند عاماتنا خلاصان اخلاص العمل واخلاص طلب الاجر يه فاما اخلاص الممل فهوارا دة التقرب الى الله عزوجل وتعظيم أمره واجابة دعوته والباعث عليه الاعتقاد الصحيم وضدهذا الاخلاص النفاق وهوالتقرب الىمادون التهسيحاله وقال شيخنا رجهالة النفاق هوالاعتقاد الفاسد الذي هو للنافق في الله عزوجل وليس هو من قبيل الارادات لعلة ذ كر ناهافي موضعها \* وأماالاخلاص في طلب الاجر فهو ارادة نفع الآخرة بعمل الخير وكان شيخنا رجه الله يقول الهارادة نفع الآخ ة يخيرلم يردودا يتعارعليه خيره يحيث ترجى به الما المنفعة وقد شرحنا هذه الشرائط وقال الحوار يون لعيسي ان من برعليه السلام ما الخالص من الاعمال قال الذي يعمل بله لايحب أن يحمده عليه أحد وهذا تعرض لنرك الرياء وانساخه بالذكر لانه أقوى الاسباب المشوشة للاخلاص وقال الجنيدالاخلاص تصفيةا لاعمال من المكترات وقال ألفضيل الاخلاص دوام المرافبة ونسيان الحظوظ كاها وهذاهو البيان الكامل والاقاويل فيهذا كثيرة فلاهائدة في تكثير النقل بعد انكشاف الحقائق وقدقال سيدالاولين والآخ ين صلى الله عليه وسلم اذستل عن الاخلاص فقال نقول ر في الله تعالى ثم تستقيم كاأمرت أى لا تعبد هواك ونفسك ولا تعبد الاربك واستقيم في عبادته كما أمرت وهذها شارة الىقطع كل ماسوى الله عن مجرى النظر وهو الاخلاص حقاوضد الاخلاص الرياء وهوارادة نفع الدنيابعمل الآخرة ثمالر ياءضر بان رياء محض ورياء تخليط فالحض أنتر يدبه نفع الدنيا لاغبر والتخليط أنتريدهماجيعانفع الدنياونفع الآخرةهذاحدهما وأمانأ برهما فان اخلاص العمل أن يجعل الفعل قربة وأمااخلاص طلب الاجر فان تجعله مقبولا وافر الاجر والتعظيم والمفاق يحبط العمل ويخرجه عن كونهقر بقمستحقاعليه الثواب الوعد من التقعالي فالرياء المحض لايكون من العارف عند بعض العاماءوان كان أبطل نصف الثواب وعند آخرين قد يكون الرياء الحض من العارف

يتكد على الناس في مجالسهم قال وتصعه الحفظة بممل العبديزهوكما يزهو الكوكب الدرى له دوى من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة حتى بجاوزون به الى السماء الرايعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا ميذا العمل وجه صاحبه وظهره ويطنهأنا صاحب العجب أمراني ربي أن لاأدع عمله يجارزني الى غرى انه كان اذاعمل عملا أدخل الثجب فيه قال وتصعدالخفظة بعملالعبد حتى بجاوزون الى السهاء الخامسة كأنه العروس للزفوفة الى بعلها فيقول لهمالموكل مهاقفواواضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واجاوه وأجعاوه على عاتقه أنا ملك الحسد أنه كان بحسدمن يتعار ويعمل عثل عمل وكل من كان يأخذ فملاعلى العباد كان يحسدهمو يقع فيهمأمرنى ر بىأن لاأدع عمله يجاوزنى الى غيرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبدلهضوء كضوء القمر من صلاة وزكاة وحجوعمرة وجهاد وصيام فيحاوزون به الى السهاءالسادسة فيقول لهم الملك الموكل يها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه

صاحبه آله كان لايرحم انسانا قطمن عباد الله أصابه بلاء أومهض بل كان يشمت بهم أناملك الرحة أمرى و بى ان لأدع عمل محاوزتي الي غبرى قال وتصعد الحفظة بعمدل العبد من مسلاة وصيام ونفقة وجهاد وورع لەدوئ كىدوى النحل وضوء كضوء الشمس معه ثلاثة آلاف ملك فيجاوزون به الى السهاء السابعة فيقول لهراللك الموكل مها فقواواضر بوامذا العمل وجمه صاحبه واضربوا جوارحه واقفاوا على قامه إناأ جبعن ربى كلعمل لميرديهر فيأعأ أراديعمله غير الله تعالى اله أراديه رفعةعند الفقهاء وذكا عندالعاماء وصيتافي المداثن أمنى في أن لاأدع عمله يجاوزني الى غىرى أوكل عمل لم يكن للهخالصا فهو رياء ولايقبل الله عمل المرائي قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصياموحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعمالى وتشيعه ملائكة السبع السموات حتى يقطغوا الحجبكلها الىاللة تعالى فيقفون بين يديه يشهدون لهبالعمل الصالح المخاص الله تعالى فيقول

وانه ينسهب بنصف الاضعاف والتخليط ينسبر بع الاضعاف والصحيح عند شيخنارجه الله أن الرياءالمحض لا يكونمن العارف عندتذ كوالآخرة ويكون مع السهو والمختاران من تأثيرالرياء رفع القبول والنقصان فىالثوابولاتقديرله بنصف ولار بعرشرح مدمالسائل يطول وقد شرحناها فى كتاباحياء عاوم الدين شرحامس تقصياوأ شبعنا القول في أمرار معاملات الدين عفان قلت فاموضع الاخلاص وفي أي طاعة يقع و يحب و فاعل أن الاعمال عند بعض العلماء ثلاثة أفسام قسم يقع فيه الاخلاصان جيعا وهو العبادةالظاهرة الاصلية وقسم لايقع فيه شئمنهما وهوالعبادة الباطنة الاصلية وقسم يقعفيه اخلاص طلب الاجر دون اخلاص العمل وهو المباحات المأخوذة للعدة قال شيخنا رحمالةان كل عمل يحتمل الصرف الى غيرالة تعالى من العبادات الاصلية يقع فيه احلاص العمل فالعباداتالباطنةأ كثرهايقعرفيها اخلاصالعمل 😹 وأمااخلاصطلبالاجرقالمشايخالكرامية لايقع فىالعبادات الباطنة اذلايطلع عليها أحد الااللة سبحانه فامتنع فيهادواعى الرياء فلم يحتج الى اخلاص طلب الاجر وكان شيخنار جهالله يقول اذا أراد العبد المتقرب من التعبادات الباطنة نفع الدنيا فهوأيضارياء ۾ قلتأ ناولايبعداذن أن يفعني كثير من العبادات الباطنة الاخلاصان وكذلك النوافل بجب فيها الاخلاصان جيعا عندالشروع وأماللباحات المأخوذة للعدة فانمايقع فيها اخلاص طلبالاجو دون اخلاص العمل اذهى لاتصلح أن تكون بنفسهاقر بة بلهى عدة على الفربة ع فان قلت هذا موضعهما فبين لناوقتهمامن العمل ، فاعلم أن اخلاص العمل مع الفعل يقار به لا محلة ولايتأخرعنه وأما اخلاص طلب الاجوفر عايتأخ عنه وعند بعض العلماء يعتبرون فيه وقت الفراغ من العمل فاذا فرغ على اخلاص أورياء فقد انقضى الامر ولا يمكنه استدرا كه بعد وعندغيرنا من مشايخ الكرامية مالمينل النفعة المطاوبة بالرياء يمكنه اقامة الاخلاص ف ذلك العمل فاذانال المطلوب فقد قات وقال بعض العلماء ان الفريضة يمكن إقامة الاخلاص فيها الى الموت ، وأما النوافل فلاسبيل الىذلك ، قال والفرق بينهما أن الله تعالى أدخل العبد في الفريضة فأمول منه التفضل والتيسير فيها وأما النفل فالعبدالذي أدخل نفسه فيه وتكلفه فطولب بحق ماتكاف 🥷 قلت أنا وفي المسئلة فاتدة وهيأن من سبق منه الرياء أوترك الاخلاص فعل فيمكنه استدراك ذلك وتلافيه على أحد الوجوه التيذكر ناها قبل والقصودمن نقل مذاهب الناس فهذه الدقائق عامنا الآن بقلة العاملين وقلة الرغبة فساوك مذه الطريق والتقريب على المبتدى فالعبادة فانلم يجد لعلته دواء فهذا القول وجده ف الآخو لاختلاف الامماض والاغراض وعلل الاعمال وآفاتها فافهم راشدا انشاء الله تعالى فانقلت أكلهمل يحتاج الى اخلاص مفرد فاعلم انهم قد اختلفو افذاك فقيل المنجب لكل عمل اخلاص مفرد وقيل الدبجوز تناول اخلاص واحد بجمانمين العبادات ماالعمل ذوالاركان كالصلاة والوضوء فيكفيهما اخلاص واحد لان بعضها متعلق يبعض صلاحا وفسادا فصارت كشئ واحد ، فان فلت ان أراد بعمله الخير نفعامن الله تعالى ولاير يذمن الناس شبأ من مدحة أوسمعة أومنفعة أيكون ذلك رياء هفاعزان ذلك محض الرياء قال علماؤ ارجهم الله الاعتبار في الرياء بالرادلا بالذي يريدمنه فان كان مرادك من عمل الخبر نفعادنيو يافانهر ياءسواء أردتهمن النة أومن الناس قال الله تعالىمن كان يريد حوث الآخرة نزدله فى حرثه ومن كان ير يدحر ثالدنيا تؤثه منها وماله فى الآخوة من نصيب وليس الاعتبار بلفظة الرياء واشتقاقها من معنى الرؤية واتماسميت هذه الارادة الفاسدة بهذأ الاسم لانهاأ كثرمانقع وتكونمن قبل الناس ورؤيتهم فافهم هفان قلت اذا كان القصد من الدنيا الني يريدها من الله التعفف عن الناس والعدة على عبادة الله يكون ذاك رياء \* فاعل ان التعفف السي في كثرة للالوالجا والحطام والماهوف

ألله تعالى أتتما لحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على قلبهانه لميردتي بهذا العمل وأراد به غسرى فعليه لعنتي فتقول لللائسكة كلها علمه لعنتك ولعنتنا وتلعنه السبع السموات ومن فيهن فبكي معاذ قال معاذقات بإرسول الله أنت رسول اللهوأ المعاذف كيف لى بالخلاص والنحاة قال افتدبي وان كان فيعملك تقص بامعاذ حافظ عسلي لسائك من الوقعية في اخوانك من جلة القرآن واجل ذاو بك عايك ولاتحملها علنهسم ولاتزك نفسك وتذمهم ولاترفع نفسك عايهم ولا تدخل عل الدنياف عمل الآخرة ولاتتكر فاعلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقمك ولاتناج رجلا وعندلك آخر ولاته ظمعلي ألناس فتقطع عنك خمرات الدنيآ والآخرة ولاتمزق الناس فتمزقك كلاب التار يوم القيامة في النبار قال الله تعالى والناشطات نشطا هال تدرى ماهوتر بإمعاذ قلت ماهى بأبى أنت وأمى بارسول الله قال كلاب في النارتنشط اللحم من العظم فلت بابى وأمى أنت بإرسولالله من يطيق هذه

القناعة والثقة بكفاية الله سيحله م وأما العدة على عبادة الله تعالى فاذا كان مراده ذلك ولا يكون رياء وذلك مايتصل بامرالآخرة وأسبابها ويصيرقصده قطعا لذلك فانأر يدبعمل الخيرهادا النوع لاتكون تلك الارادة رياء لانهذه الامور نصير بتلك النيهخيرا أونصير فيحكم أعمىال الآخرة ولاتكون ارادة اغبررياء وكذلك ان أردت أن يكون لك نعظم عند الناس أومحبة عند المشايخ الأمَّة ويكون قصدك من ذلك التمكن من تأييه مذهب أهل الحق أوالرد على أهل البدع أو آنشر للعلم أوحض الناس على العبادة ونحوذلك دون ان تقصد بذلك شرف نفسك من حيث هي أود نيا تنالحاً فان هذه كلها ارادة شديدة ونيات محمودة لايدخل شيمنها في باب الرياء اذالمقصودمنها أمر الآخرة بالحقيقة جواعل انى سألت بعض مشايخناعما يعتاده أولياؤ لمن قراءة سورة الوافعة في أيام العسرة أليس للرادبذلك أن يدفع الله تلك الشدة عنهم ويوسع عليهم شيأمن الدنياعلى ماجرت به العادة فكيف تصعرارادة متاع الدنيا بعمل الآخرة \* فقال في جو أبه رحمالله كالامامعناء أن المرادمنهم أن يرزقهم الله قناعة أوقوتا يكون لهم عدة على عبادة الله وقوة على درس العارهد من جلة ارادات الحيردون الدنيا \* واعلمأن هذه السيرة عني قراءة هذه السورة عند الشدة في أمر الرزق والخماصة الماهوشي وردسيه الاخبار المأنورة عن النبي صلى الله عليه وساروعن الصحابة رضوان الله عليهما جعين حي ان أني مسعود حين عوتب في أمرواد واذا يترك لهم من الدنياشيا قال القد خلفت لهمسورة الواقعة ومن ذلك الاصل في السنةجر تحذه الخصلة في سير علما تنارجهم اللهوا لافلامبالاة لهم محمدالله تعالى بشدة في أصم الدنيا أوسعة وهمالذين يغتنمون ضيق الدنياوعسرهاو يتغالون في ذلك فيا يديم و يعدونه من الله تعالى منة عظيمة ويخافون اذابداهم من التقسعة من الدنيا التي لا يعدها أكثر الناس الا الاحسان والنعمة أن يكون ذلك استدراجا من اللة تعالى ومصيبة كيف و بطانتهم الاسفار والطي في عموم الاحوال ومقدموهم يقولون الجوع وأسمالنا فهذا وضعمذهب أهل التصوف وهومذهبي ومنهب أشياخي وبالله سوت سرة سلفناوا ماتقصير بعض المتأخ بن فلايعتبر بهوا تماذ كرناهذا الفصل لثلايغمز فيهم مخالف جهلا منه بمقاصد القوم في أمورهم أو يغلط فيهم مبتدئ سليم الصدرلم يأخدمن العلم حقه، فأن قيل كيف مليق هذا بحال أهل العزوالنجر دوالزعد وأر باب الصبر والرياضة «فاعل ان هذا الشئ مأخوذ من السنة م المقصود حصول القناعة والعدة لااتباع الشره والشهوة والضعف عن احتمال العسرة والشدة وأكثر ماترى في عقب ذلك قناعة القلب وفقد كاب الجوع وضعفه وساق معن الطعام ونهمته وقد علم ذلك من امتحنه فاعلم هذه الجلةموفقا انشاء الله تعالى ، القادح الثاني المجب وانما يازمك اجتنابه لامرين أحدهما أنه يحجب عن التوفيق والتأبيد من الله تعالى فأن المجب مخذول فاذا انقطع عن العبدالتأبيد والتوفيق من الله تمالى ف أسرع ما بهلك والداك قال الني صلى الله عليه وسلم اللث مهاكات شح مطاع وهوى متبعوا عجاب المرء بنفسه والثاني الهيفسد العمل الصالح وأدلك قال المسيح عليه الصلاة والسلام بامعشر الحواريين كممن سراج قدأ طفأ ثهالريح وكممن عابد قدأ فسده المجب واذا كان المفصود والفائدة العبادة وهذه ألخطة تحرم العبدحتي لايحصل لهخيرفان حصل لهخير فقليل من ذلك يفسده حتى لابية بيددشي فقيقان يحذومن ذلك ويتمحفظ واللة تعالى ولى التوفيق والعصمة وفان قيل فاحقيقة الهجب ومامعناه ومانأ ثيره وماحكمه فبين لناذاك هفاعلم أن حقيقة الهجب استعظام العمل الصالح وتفصيله عندعاماتنار جهماللةذكر العبدحصول شرف العمل الصالح بشئ دون الله عزوجل أوالناس والنفس قالو اوقديكون الجب مثلثابان يدكر ذلك من هذه الثلاثة جيعا النفس والخلق والشئ ومثنى بإن يدكه من النين وموحدا بأن يذكر ومن واحدوضدالهجبذكر المنة وهوأن يذكر أنه بتوفيق التهسبحاله وأنه ألخصال ومن ينجو مثها قال إمعاذاته ليسيرعلي من يسر والته عليه قال خالدين معدان فسارأيت أحسدا أكثرتلاوةللقرآنالعظم من معاد طلما الحديث العظيم فتأمل أيهاالراغب فىالعل هذه الحصال واعل ان أعظم الاسياب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العبار لاجل المباهاة والمناقشة فالعامي بمعزل عن أكثر هاءه الخصال والمتفقه مستهدف لحا وهو معرض للهلاك سبيا فانظر أي أمه راك أحبرأن تتعاكيفية الحدو من مذ مالملكات وتشتغل باصلاح قلبك وعمارة آخ تكأم الاحمأن تخوض مع الخاتضين فتطلب من العرماهو سببز بإدةالكبر والرباء والحسد والعمص حتى تهلك معراط الكين ي واعلم أن هذه الخصال الثلاث مورأمهات خبائث القلب وللمامقرس وإحد وهوحب الدنيا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلحب الدنيا رأس كل خطيئة ومع هستدا فالدنيا مزرعة الأخرة فراخف من الدنيا بقدر الضرورة يستعين يه على الآخرة والدنيا مزرعته ومنأراد الذنيا ليتنع بها فادنيا مهلكته فهأه نيابة يسيرة

الدى شرفه وعظم ثوابه وفدره وهذا الذكر فرض عنددواعي المبحب نفل في سائر الاوقات \* وأما تأثير التبمب فىالعمل قال بعض علما ثناللجب ينتظر الاحباط فان تاب قبل موتعسلم والاأحيط واليهذهب مجد ابن صابر من شيوخ المكرامية والاحباط عنده أن يدهب عن العمل جيع الامهاء الحسنة حتى لايستعق بدُلك ثوا باولامد حداً لبتة وفي قول غير دهوذهاب الاضعاف لاغر ، فان قلت كيف بلتيس على العبد العارف أن الله تعالى هو الذي وفق للعمل الصالح وعظم فدو ه وأكثر ثوابه بفضله ومنه فاعرأ أن ههنا نسكته لطيفة وذخيرة شريفة وهوان الناسر فىالمجب ثلاثة أصناف صنف همالمجببون بكل عال وهمالمعتزلة والفدرية الذين لايرون تقعلهم منسة فيأفعالهم ويسكرون العون والتوفيق الخاص واللطف وذلك اشهة استولت علمم وصنفهم الذاكرون لله النسة بكل حال وهما استقيمون لايعجبون بشئمن الاعسال وذلك لبصيرة أسح مواجه وتأييد حصوابه والثالث وهمالخلطون وهمعامة أهل السنة تارة ينتهون فيذ كرون منةاللة وتارة يغفاون فيجيون فالتلكان الغفلة العارضة والفترة فيالاجتهاد والنقص في البصيرة ، فان قلت كيف صال القدر يقوالمعترلة في أفعالهم فاعطران في ذلك اختلافات فقيل اله محبط لمكان اعتقادهم \* وقيل لا يحبط عمل باعتقاد في الجلة من فرق الاسلام حتى يخص كل عمل المجاب كاان اعتقاداً على السنة لا يمنع المعبف كل عمل حتى يخصه بدكر المنة وفان فيل فهل سوى المجب والزياءمن قادح فالعمل وقيل لأجلان فيه القواد حسواهما لكنا خصصناهما بالذكر الأنهما الاصل الذي يدور علمها بعظم الابواب وقد قال بعض الشاجر أن حق العبدأن يتعفظ في العمل من عشرة أشباءالنفاق والرياء والفظيط والمن والاذى والندامة والعجب والحسرة والهاون وخوف ملامة الناس م ذكر شبضنار جهاللة ضدكل خصابقه نهاوا ضرارها بالعمل فضد النفاق اخلاص العمل وضد الرياء اخلاص طلب الاجروضد اتضليط التفريد وضدالن تسليم العمل الى التهوضد الاذي تحصين العمل وضد الندامة تأبيث النفس وضد الجبذ كرالنة وضدالسرة اغتنام الخبر وضدالهاون تعظيم التوفيق وضد خوف الملامة الخشية ، واعدان النقاق بحبط العمل والرياء وجبرده والمن والاذي يحبطان الصدقة أمــ ال فى الوقت وعند بعض المساع رجهم الله يبطلان اضعافها ، وأما الندامة قانها تحبط العمل في قوطم جيعا والتجب يدهب أضعاف العمل والحسرة والتهاون وخوف الملامة تخفف العمل فتذهب رزانته ، قات فالقبول والرد عندا أهل التحصيل مرجعان الىضروب من التعظم والاستخفاف والاحباط ابطال منافع تكون بالفعل وبسببه ثم تارة يكون بابطال الثواب وأخرى بأبطال التضعيف والثواب منفعة يقتضها العقل بعينه وقراتنه وأحواله والتضعيف زيادة علىمدا والززانة زيادة تحصل عقتضى قرائن أحوال أخو كالاحسان الى أحد من أهل الخبرثم الى الوالدين ثم الى نع من الانبياء ففي الئيم يكون رزانة ولا يكون تضعف فهذاتها يسماعققت في هذه المعاني فاعر ذلك وبالله التوفيق والمسلك فعليك بقطع هذوالعقبة المخوفة التالقاطع والمتالف فيغابة التحرز فان صاحب بضاعة الطاعات قدقطع كل تلك العقبات ومحمل تلك المشقات حتى حصلتله بضاعة من العبادة عز بزة شريفة فالالخاف على بضاعته ظالل في هذه العقبة فان فهامقاطع يحذراً نسلب فها بضاعته ومتالف يحذر أن يبدومنها آفات تفسدعل وطاعته ثم أعظمها خطرا وأهمها وقوعا هذان القاطعان اللذان هماالرياء والحصفلنذكر فيكل واحدمنهماأ صولامقنعة تجردهالك لداك تمنى مؤنتها باذن الله ان شاءالله وأما الرياء فاذكرفيه أقلاقول التمسيحانه اللهالذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر ينهن لتعاموا ان الله على كل شيخ قد يروأن الله قدأ حاط بكل شيء عاما كارن التسبحانه يقول الى خلقت السموات والارض وماينهمافى كلحة والصنائع والبدائع واكتفيت بنظراك لتعزاني قادرعالم وأنت

موظاهر عزالتقوى ومي مدارة الحداية فان جريت نفسك فيها وطاوعتك علها فعليك بكتاب احياء عاوم الدين لتعرف كيفية الوصول الىباطن التقوى فأذا عمر تبالتقوى باطن قليك فعند ذلك ترتفع الححب منك و من ر مك وتنكشفاك أنوارا اعارف وتنفجر منقلبك ينابيع الحكمة وتتضح الثأمرار الملك والملكوث ويتيسر الثمو العاوم ماتستحقر به هدهالعاوم المحدثة التي لم مكر لها ذكر في زمن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين وان كنت تطلب العزم والقبل والقال والمراء والجدال فاأعظم صيبتك وماأطول تعبك وأعظم ومانك وخسرانك فاعل ماشلت فان الدنيا التي تطلب بالدين لانساراك والآخ تسلب منك ومن طلب الدنابالدين خسرهماجما ومور ترك الدنيا للدين رجهما جبعا فهذرجل الحدايا إلى بداية الطريق في معاملتك معاللة تعالى باداء أواصء واجتناب نه اهمه وأشرعلك الآن بجمل من الآداب لتؤاخذ مهاتفسك فيمخالطتكمع عباد الله تعالى وصحبتك

معهبرفي ألدفيا والقول فآداب الصحية

تصلى ركعتين معمافهما من المعايب والتقصير فلاتكتني بنظرى اليك وبعلمي بك وثمائي عليك وشكرى لك حتى تحسأن يعز الخلق لمدحوك بذلك أيكون ذلك وفاءا كون ذلك عقلا برضاه أحد لنفسه و يحك أفلاتعقل ﴿ الأصل الثاني ﴾ المن كان له جوهر نفيس يمكنه أن يأخه في ثمنه ألف ألف دينار فباعه بفلس أليس يكون ذلك خسرانا عظها وغبنا فظيعا ودليلا يبنا على خسسة الهمة وقصور العبا وضعف الرأى وركة العقل فايناله العبديعمله من الخاق من مدحة وحطام بالاضافة الى رضا رب العالمين وشكر موثناته وثوايه لأقلمن فلس ف جنب ألف ألف دينار وأضعاف ذلك بل فى جنب الدنيا ومافهاوا كثروا كبرالا يكون من الخسر إن المين ان تفوت نفسك تلك الكرامات العزيزة الشريفة بمدءالامو رالحقيرة لدنية عمان كان ولابدلك مورهده الهمة الخسيسة فاقصدانت الآخرة تتبعك الدنيا بل اطلب الرمبوحد، يعطك الدارين اذهومالكهماجيما وذلك قوله نعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعندالله ثواب الدنياوالآخرة وقال عايه الصلاة والسلام ان الله تعالى ليعطى الدنيا بعمل الآخرة ولايعطى الآخرة بعمل الدنيا فاذا أنتأخلصت النبة وجردت الهمة للآخرة حصلت لك الآخرة والدنياجيعا واثأ نتأردت الدنيا ذهبت عنك الآخرة فىانوقت وربمالاتنال فى الدنيا كاتريد وأن ناتها فلانهة الله فتكون قدخسرت الدنيا والآخرة فتأمل أجها العاقل والاصل الثالث) أن المحلوق الذي لاجله تعمل ورضاه تطلب لوعزائك تعمل لاجله لأ يغضك ولسخط علىك واستهان بك واستخف بك فكيف يعمل الرجل العاقن العمل لاجل من لوعل به أنه يطلب رضاه استخط عليه وأهانه فاعمل بإمسكين الإجل من إذاعمات الاجله وقصدته بسعيك وطلبت رضاه بدلك أحبك وأعطاك وأكرمك حتى أرضاك وأغناك عن الكلوكفاك فهذه هذه فافعلن طاان كنت تعقل ﴿ الاصل الرابع ﴾ ان من حصل له سعى مّا يكمن أن يكتسب به رضا أعظيملك في الدنيا فطلب مرضا كناس خسيس بين الناس فيكون ذلك دليلا على السفه ورداءة الرأى منه وسوءالحظ له ويقال ماحاجتك الى يضا هذا الكناس مع امكانك من رضا الملك فكيف وقد سخط الكناس عليك بسبب سخط الملك ففاتك الكل فهذاحال المراثي فاي حاجة الى إضاء مخاوق حقير ضعف مهين وأنتمتمكن من محصيل رضوان الله رب العالمين الكافى عن السكل فان ضعفت الهمة وكات البصيرة حتى طلبت رضامخاوق لامحالة فسيبلك أن تجردارا دتك وتخلص سعيك بلةسصانه فان القاوب والنواصي يده فهو عيل اليك الفاوب ويجمع الث النفوس ويشحن من حيك الصدور فتنال من ذلك مالاتنال يجهدك وقصدك فانام تفعل وقصدت بعماك رضا الخاوقين دونه سيحانه وتعالى فانه بصرف عنك القاوب وينفر عنك النفوس ويسخط عليك اخلق فيحصل لك بهذا الامر سخط الله وسخط الناس جيمافياله من خسران وحومان بولقدذ كرعن الحسن أنه قال كان رجل بقول والتهلأعبدن المةعبادة أذكريها وكان أولداخل فى المسجد وآخر خارج منه لايراه أحد حين الصلاة الاقائمايه بي وصائمنا لايفطر ويجلس الىحلق الذكر فلبث كذاسبعة أشهر فكان لايمر بقوم الاقالوا فعل الله بمدا المرائي وصنع فأقبل على نفسه باللوم وقال لهالني أراني في غيرشي لأجعلن عملي كامنة فلم يزدعلي عمله الذي كان يعمل قبل ذلك شيأ الاأنه تغيرت نيته الى الخير فكان بعد ذلك يمر بالناس فيقولون رحم المته ولاناالآن قدأ قبل على الخير م قرأ الحسو ان الذين آمنو اوعماوا الصالحات سيجعل لهم الرجي ودأ قال بحيم ويحبهم الى المؤمنين ولقدصدق القائل

يامبتني الجد والثوابا ، في عمسل تبتغي محالا فلحيب الله ذارياء ، وأبطل السعى والكلالا من كان يرجولقاءرب ، أخلص من خو فه الفعالا الخلدواانار في يديه ، فراثه يعطك النــوالا والمعاشرة تمم الخالق سبحانه وتعالىومع الخلق اعسل ان صاحبسك الذي لايفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك بل حماتك وموتك هو ربك وسيدك ومولاك وخالقاك ومهما ذكرته فهو جليسك اذ قال الله تعالى أ تأجليس مورد كي تي ومهماانكسر قلبك خزنا على تقصرك ف حقديدك فهو صاحبك وملازمك اذ قال الله تعالى اناعنسد المنكسرة قاوجهم من أجلى فاوعرفته حق معرفته لانخلته صاحبا وتركت الناس جانبا فان لم تقسدر علىذلك فيجيم أوقاتك فاياك أن تخسل للك ونهادك عسوز وقت تخاو فيسه لمولاك وتتلذذمعه

عناجاتك وعند ذلك نعليك أن تتعل آداب الصحبة مع الله تعمالي (وآدابها ) اطراق الرأس وغض الطرفوجع الهم ودوام المسمت وسكون الجوارح ومبادرة الام واجتناب النهبي وقسلة الاعتراض على القدس ودوام الذكر وملازمة الفكر وإيثار الحق على الباطل واليأس عن الخلق والخضوع نحت الهيبة. والانكسار تجت الحياء

والسكون عنحيل الكسب

والناس لايملكون شيأ به فكيف راءيتهم ضلالا

\* وأماللهب فلنذكر فيه أصولا \* أحده ان فعل العبد الماصار تله قيمة لما وقع من التمو تع الرضا والقبول والافترى الأجير يعمل طول الهار بدرهمين والحارس يسهر طول الليل بدانقين وكمذلك أصحاب الصناعات والحرف كلواحد يعمل فبالليل والنهار فيكون قيمة ذلك دراهم معدودة فان صرفت الفعل الى اللة تعالى فصمت الله تعالى ومافيكون صومكذلك اليوم الاقيمة اذار ضيه وتقيله قال اللة تعمالي المابوف الصابون أجرهم بغير حساب وفي الخبر أعددت العبادي الصائيين مالاعين وأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر فهذا بومك الذي فيمته درهمان معراحمالك التعب العظيم صار كل له هذه القيمة بتأخير غداء الى عشاء ولو قت القنة نعالي وأخلصتهاله كان فيامك لا فيمقله في الشرف والنفاسة قال اللة تعالى فلاتعلم نفس ماأخني لهممن فرةأ عين جزاء بمما كانوا يعملون فهما لذى قيمته دانقان أودرهمان صارله كلهذه القيمة والفدر بالوجعلت الله ساعة تصلى فيهار كعتين خفيفتين بل نفساقلت فيه لااله الااللة قال اللة تعالى ومن عمل صالحا من ذ كر أوأنتي وهو مؤمن فأولثك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فهذا نفس مورأ نفاسك التي لاقيمة لهاعندأهل الدنيا ولاعندك فكم تضيع أمثال ذلك في لاشئ وكم يمر عليك من الزمان بلافائدة وصارله كل هذا القدر العظيم لما أنه وقعر مرم ضيالله آمالي فعظم قدره وكثرت قيمته بفضله فقى للماقل اذن أن برى حقارة عمام وقاة قدر ممور حيث هو وأن لايرى الامنة الله عالى عليه فماشرف من فسرعمله وأعظم من جزاته وأن يحلس على اعلممن أن يقع على وجه لا يصلحانه ولا يقع منه موقع الرضافتا مساعنه القيمة التي حصلت له ويعودالي ما كان فالاصل من الثمن الحقير من دراهماً ودوائق وأحقر وأخس من ذلك مدومثاله أن العنقو دمن العنب والاضبارة من الريحان يكون قيمت فى السوق دا نقافان أهدا دواحد الى ملك مع خسته فو قعم منهمو قع الرضايهبله علىذلك ألف دينار لماوقع نهموقع الرضا فصارماقيمته حبة بالفدينار فاذالم يرضه الملك وردماليه رجع الى قيمته الخسيسة من حبة أودانق فكفاك مامحن فيه فتنبه وأبصر منة التقوصن فعاك عمايشينه عندالله عزوجل به والاصل الثانى ماتعل أناللك فى الدنيااذا أجرى على أحدجواية من طعاماً وشراباً وكسوة أودراهما ودنائر معدودة فانه فأنه يستخدمه آناء الليل والنهار مع مافي ذلك من الذل والصغار ويقوم على رأسه حتى تخدر رجلاه ويسعى بان بديه اذاركب وريما يحتاج أن يكون على الهطول الليل حارسا وريما ببدوله عدة فيحتاج أن يقاتل عدوه فيبذل ووحه التي لاخلف عنها لاجلة ويجتمل كلهذه الخدمة والمكافة والخطر والضرولاجل تلك المنفعة السكدة الحقيرةمع أنهما بالحقيقة من الله تعالى وانماهو عنزلة سبب ف ذلك فر بك الذي خلقك ولم تك شيأ ثمر باك فأحسن اليكالتربية ثماً تعرعليك من النع الظاهرة والباطنة في دينك ونفسك ودنياك مالايملغ كنهها فهمك ووهمك قال عزمون قائل وإن تعدُّوا نعمة الله لا يحصو ها لآية ثمانك تصلى ركعتين مع مافيهما من المعالب و لآفات ومعماوعد عليهما في المستقبل من حسن الثواب وضروب المكر أمان حتى تستعظم ذلك وتجببه فليس ذلك من شأن عاقل اذا نظرت فهذه هذه والاصل أثالث أن الملك الذي من شأنه أن يخدمه الماوك والامماء وتقوم على رأسه السادات والعظماء ويتولى خدمته الألباء والحكاء ويطلب مدحته العقلاء والعاماء وعشى بين يديه الاكابر والرؤساء اذا أذن لسوقي أوقروي عقتضي وأفة وعنابقله في بابه حتى زاحياً ولتك الماوك والسادات والاكام والافاضل في خدمته ومدحته وجعل له مقامامن حضرته معاوماونظر الى خدمه بعين الرضاوان كانت مشوشة معيمة أليس يقال أه لقد كبرت على هذا الحقى المله من الملك وعظمت عنايته، فإن أخذ هذا الحقىر عن على لللك بتلك الخدمة المعبية

24 بالقبان والتوكل على

فضل الله معرفة بحسن الاختيار وهذا كله ينبغى أن يكون شعارك في جيع ليلك ونهارك فانه آداب المحبة مع صاحب لايفارقك والخلق يفارقونك في بعض أوقاتمك وان كنت عالمافا آداب العمل سبعة عشرالاحتال ولزوم الحسل والجاوس بالحيبة عسلي سمت الوقارمع اطسراق الرأس وتراك الكبر عملي جيع العباد الاعلى الظلمة زجر ألهم عن الظلم وإيثار التواضعف المحافيل والمجالس وترك الهزل والدعابة والرفق بالمتعل . والتأتي بالتعجر ف واصلاح البليد بحسن الارشادوترك الحردعليه وترك الانف من قول لا أدرى وصرف الحمة الى السائل وتفهم سؤاله وفبول الحجة والانقياد الحق الرجوع اليه عن الهفوةومنع المتعلم كل علم يضره وزجره عن أنير يد كم قاملة سبحانه في عد والليلة من الحدم في أقطار الارض برهاو بحرهاو جباها و بلادهامن أصناف بالعرالنافع غير وجهالله المستقيمين والمديقين والخاتفين والمشتاقين والمجتهدين والمتضرعين وكم حضرت فاهده الساعة تعالى وصدالتعا عبرأن ببابالله سبحانه من عبادة صافية وخدمة خالصة عن أنفس خاشعة وألسن طاهرة وعبون باكية يشغل نفسة بفرض الكفاية وقاوب عامى ةوصدور نقية وأركان تقية وصاواتك انكنت بذلت المجهو دفى تحسينها واحكامها واخلاصها قبل الفراغ من فرض فلاتكادتصلح لحضرةهذا الملك العظيم ولانتبين فيجنب فلك العبادات الني تعرض هناك كيف العين وفرضعينهاصلاح وقد كانتمنك عن قلبغافل مختلط بأنواع العيوب وبدن نجس باقدار الذنوب ولسان متلطخ بانواح المعصية والفضول فكيف يصامهما ان بحمل الى نلك الخضرة وكيف يستأهل أن يهدى الى رب العزة ومؤاخذةفسهأ ولابالتقوى فالشيخما رجهالله انظر أيها العاقلهل وجهت قط صلاة من صاواتك الى السهاء كالدة بعثنها الى بيوت ليقتدى التعلم أولا باعماله الاغنياء وكان أبو بكر الوراق يقول مافرغت من صلاة الااستحيت منها -بن فرغت منهاأ شدّ حياء ويستفيد ثانيا من أقواله فان كنت متعلم افاتوب

ويستعظيذلك ويعصب ألايقال انذلك لسفيه جدا أومجنون لايعقل شبأ ولماتقررها افان الهنا سبحاله هوالملك الذى بسبحله السموات السبع والارض ومن فيهن وان منشئ الايسمح بحمده والمعبود الذي يسجد له من في السموات والأرض طوعاو كرهافن الخدم على الهجريل الامين وميكاثيل واسرافيل وعزراتيل وحلة العرش والكروبيون والروحانيون وساتر الملاتكة المقربين الفنين لا يحصى عددهم الاالله رب العالمان فى مناز لهم الرفيعة وأفقسهم الطاهرة وعبادا ثهم العظيمة ثم من الذين همخدمة على بابدادمونوح وابراهيم وموسى وعيسى وعدخير العالمين مع سائر الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهمأ جعين فى صراتبهم المنيفة ومناقبهم العزيزة الشريفة ومقاماتهم السكريمة وعاداتهم الجليلة الخطيرة ثم العاساءالا تمة الابرار والزهادف مراتبهم العظيمة الفاخوة وأبدأتهم النقية الطاهرة وعباداتهم الكثيرة الخالصة المتظاهرة وأذل الخدم على بابهماوك الدنيا وجبابرتها يخر ون ادعلى الاذقان ساجدين صاغرين ويعفرون الوجوه فىالتراب خاضعين ويرفعون حوائجهم اليهاكين باهلين ضارعين ويعترفونله بالعبودية ولأنفسهم النقص ساجدين صاغرين حتىر بماينظرالهم نظرة ويقضى لهم بفضله حاجة أويتجاوزعنهم كرمهزلة والهمع هذه العظمة والجلال والملك والكال فدأذن ال في حقارتك وعيو بك وقدارتك وأنالذى لواستأذنت على رأس بلدا فر عالاياذن لكوان كلتأميرناحيتك فربمالايكامكوان سجدتلساطان بلدك بالارض فرعمالا يلتفتاليك وقد أذن لك جلجلاله حتى تعبده وتثنى عليه وتخاطبه بلتدلى عليه بالمسئلة وتباسطه فتستقضيه حاجتك وتستكفيهمهماتك ثمانه يرضى ركعتيك فيمعا يهما بل يعدلك عليهمامن الثواب مالايخطر بقلب بشر وأنت مع ذلك تعجب بهاتين الركعتين وتستكثر ذلك وتستعظمة ولاترى منةالله عليك فذلك فأسوأك من عبدوما جهلكمن انسان واللة تعالى المستعان واليدالشتسكي من هذه النفس الحاملة وعليه السكلان فهده مده وفصل كوعلى وجه آخو إن الملك العظيماذا أذن في ادخال الهدايا اليه فتدخل بحضرته الامراء والكراء والرؤساء والنبلاء والاغتياء بانواع الحدايامن الجواهر الثينة والذخائر النقيسة والامو ال الجليلة فانحاء بقال بباقة قفل أوقروي بسلة عنب تساوى دانقا أوحبة فيدخل فيحضرته ويزاحم أولئك الاكابر والاغنياء بداياهم الكثيرة الشريفة وهذا الملك يقبل من هذا الفقيره ديته وينظر اليه ينظر القبول والرضا ويأمراه بأنفس خلعة وكرامة ألا يكون ذلك منه عاية الفضل والكرم فان أخاما الفقيرين بداك على الملك و يعجب به ويستعظمه وينسى ذكر منة الملك ألايقال ان هذا مجنون مضطرب العقل أوسفيهسى الادب عظيم الجهل فالآن بجب أنك اذاقت القلية وصليت لهركهتين فاذا فرغت فتفسكر

المتعز مع العالم أن يبدأه بالتحية والسلام وأنيقل بين يديه الكلام ولايتكام مالم يسأله استاذه ولايسأل أولامالم يستأذن ولايقول فىمعارضة قوله قال فلان بخالاف ماقلت ولايشعر عله مخلاف رأ يه فيرى أنه أعل بالصواب من أستاذه ولايشاور جليسهفي مجلسه ولايلتفت الىالجوانبيل بحلس مطرقاسا كتامتأديا كالهفى الصلاة ولا يكثرعليه عند ملله واذاقام قاملهولا يتعبه بكاثرمه وسؤاله ولا يسأله في طريقه الى أن يبلغ الى منزله ولا يسىء الظوريه في أفعال ظاهرها منكرة عنده فهوأعلم باسراره وليلك عندذلك قولموسي للخضرعابهما السلامأخ قنهالتغرق أحلها لقدجشتشيأ إمراوكونه مخطئا في انكاره اعتادا على ظاهره وان كان لك والدان فأدب الولدمع الوالدين أن يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل أمرهما ولايمشى أمامهما ولايرفع مسوته فسوق أصواتهماوياي دعوتهما ويحرص علىمرضاتهما ويتحفض لهما الجناح ولا عن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لامرهما ولاينظر اليهماشزراولا يقطبوجهه في وجو ههما ولايسافر الا

من احمأة فوغتمن الزناء ثمان الرب السكر يمسيحانه بمحض كرمه وفضله عظم قدرها تين الركعتين ووعدعليهماس خريل الثواب ماوعدوأنت عبده وفي جرايته وعملت ماعملت بتوفيقه ونديرهمع ذاك كاه معجب بذلك وتنسى منة الله عليك هذاواللة أعجب المحب لايكاد يصدر مثله الاعن جاهل لافكرة لهرغافل لاذهن لهأ وقلب ميت خاولا خبرفيه فهذه هذه نسأل الله حسن السكفاية بمنه وفضله (فصل) مُما قول بعدهذه الجلة تيقظ من رقدتك أيها الرجل في هذه العقبة والاكتت من الخاصرين فانهذه العقبةأ شدوأ شقوامر وأضرعقبة استقبلتك فيحذه الطريق اذاليها تنتهى تمرة كل مامضى من العقبات فان سامت غنمت وربحت وان كانت الأخرى فقدضاع السعى كله وخاب الامل و بطل العمر ثم الشأن كاه أنه قد اجتمع في هذه العقبة ههنا ثلاثة أمور الاول منها أن الامرد قيق جداو الغبن شديدوالخطر عظيمأ مادقةالاص قان مجاري الرياء والعجب في الاعمال د ثيقة خفية بالعاية فلا يكاديتنبه لنلكالا كلنحريرفى أمرالدين بصيرية ظان القلب متحرز وأنى يطلع عليه الجاهل اللعوب والفافل الدؤم ﴾ ولقد سمعت بعض علما ثنارجهم الله بنيسا يور بحكي أن عطاء السلمي رحمة الله عليه ورضواله نسج ثوبافأ مكمه وحسنه جدائم حلهالي السوق فعرضه فاسترخصه البزاز فقال ان فيه عيوبا كيت وكيت فاخذه عطاءوجلس يبكي بكاءشمديدافندم الرجل علىذلك وجعل يعتذراليهو يبدل لهفي ثمنهمايريد فقال له عطاء ايس ذلك كالنطن اتما أنا عامل في عده الصناعة وقداجتهدت في إحكام هذا الثوب واصلاحه ومحسينه حتى لايوجد بهعيب فلماعرض على البصير بعيو بهأظهر فيهعيو باكنت عنها غافلا فكيفأعم الناهذ هاذا عرضت غداعلى انتة كم يبدوفيها من العيوب والنقصان الذي تحن اليوم عنها غافلون ﴿ وَهُنْ بَعْضَ الصَّالَمِينَ قَالَ كَسْتَالِيةً فَىوقْتَ السَّحَرَفَى غَرِقْةَلْدَى شارعة أقرأ سورة طه فاصا أن ختمتهاغفو تغفوة فرأيت شخصائول مور الساءيده صحيفة فنشرها يان بدى فاذافها سورة طه وإذا تحت كل كلة عشرحسنات مثبتة الاكلة واحدة فاقدرأ يتمكانها محواولم أربحتها شيأ مقلت واللة لقدقرأت هذه الكامةولاأري فحاثوابا ولا أراها أثبتت فقال الشخص صدقت قدق أتها وكتبناها الاأناسمعنامناديا ينادىموزقبل العرشامحوها وأسقطواثوا بهافحوناها قال فبكيت في منامى وقلت لم فعلتم ذلك قال مررجل فرفعت بهاصو تك لاجله فذهب و إبها فهذه هذه يه وأماشدة الغبن فلان الرياء والعجب آفة عظيمة تقع في لحظة فر بمانفسد عليك عبادة سبعين سنة ، وحكى أنرجلا أضاف سفيان الثورى رجهاللة وأصحابه فقال لاهله هاتوا الطبق لاالذى أتيت مف الحجه الاولى بل الذي أنيت به في الحجة الثانية فنظر اليه سفيان وقال مسكين فدا فسد عليه مهذا عجتيه ووجه آخ في الغبن أنأقل طاعة سلمت عن هذا الرياء والعجب يكون لهامو القعزوجل من القيمة مالانهامة له وأكثرطاعة اذا أصابتها هذه الآفة بقيت لاقيمة لها الاأن يتداركها اللة تعالى على ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال لايقل عمل مقبول ألبتة وكيف يقل عمل مقبول ، وسئل النخى عن عمل كذا وكذاما ثوابه قال اذاقبل لايحصى ثوابه وعن وهبقال كانفيمن كان قبلكم رجل عبد المقسيعين علماصا تماية طرمن سبت الى سبت فطلب الى الله عاجة فإ تفض له فاقبل على نفسه ياومها وقال من فبلك أتبدلوكان عندك خيرلقمنيت حاجتك فانزل اللة تعالى ملكافقال يا ابن آدم ساعتك التي ازدريت فيها نفسك خبرمن عبادتك التي مضت يه قلت فلينظ العاقل الي هذا الكلام ألس من الغين أن واحدا يكدح ويتعبسبعين سنة وآخ يتفكر ساعة واحدة فتكون فكرةساعة أفضل عنداللة من عبادة سبعين سنة أليس هذامن الغبن العظيما نكمتمكن من ساعة خيرمن سبعين سنة وتترك ذلكمن غيرحاجة بلى والته اله لأعظم الغبن وان اغفاله لأعد خسرانا وان الخداة التي طاهد والقدمة

بأذنهما يو واعلرأن الناس بعد مؤلاء في حقك ثلاثة أصناف اما أصدقاء وإما معاريف واماعاهل فان بليت بالعوام المجهولين فأدب مجالسة العامة ترك الخوض في حديثهم وقلة الاصغاء الى أراجيفهم والتغافل عمما يجرى من سوء ألفاظهم والاحتراز عن كثرة لقاعمهم والحاجة اليهم والتنبيه على منكراتهم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم ﴿وأماالاخوانوالاصدقاء فعليك فيهسم وظيفتان » أحدها أن تطلب أوّلا شروط الصحبة والصداقة فلا تؤاخ الامن يصلح للزخوة والصداقة قال رسول الله صلى الله عليه وسل المره على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فاذا طلبت رفيقا ليكون امريكك في التعفر وصاحبك فىأمردينكودنياك فراع قيه خس خصال ، الاولى العقل فلا خبر في صحبة الاحق فالى الوحشــة والقطيعة يرجع آخرها وأحسن أحوالهأن يضرك وهو بربدأن ينفعك والع و العاقل خمير من الصديق الاحق قال على وضىاللةعنه

والانصحب أخا الجهل

و إياك ولملم

والخطر يجب أن تحدر وتجتنب واشل هذا للعني اتماوقع نظراً ولى الابصار من العبادف مثل هذه الدقائق فاهتمو المثل هذه الامرار بمعرفتها أؤلا ثمرعايتها والتحفظ عنها نانياولم تغنهم كثرة الاعمال بالظاهر وقالوا الشأن في الصفوة لافي الكثرة وقالوا جوهرة واحدة خبر من أنسخ زة وأماالذين قل علمهم وكل فاعذا الباب نظرهم فيهاوا المعانى وأغفاوامافي القاوبمن عيوب واشتغاوا باتعاب التفوس في الركوع والسجودوالامساك عن الطعام والشراب وتحوه فغرهم العسد والكثرة ولم ينظروا مافيهامن المنح والصفوة ومايغني عددالجوز ولالب فيه وماينفعر فعرالسقوف ولم يحكم مبانيها وما يعقل هذه الحقائق الاالعللون بالته المكاشفون والله تعالى ولى الهداية بفضله ﴿ وأ ماعظم الخطر فن وجوه ﴾ أحدها أن الممبود ملك لانهاية لجلاله وعظمته وله عليك نعم لاتعد ولا يحصى ولك بدن معيب بعيوب فية مؤف بالتفات كشرة وأمر مخوف ان وفع الكزلل مع تسارع النفس اليه فتعتاج أنيستخرج عملا صافياسالمامن بدن معيب ونفس ميالة الى الشرأ مارة بالسوء على وجه يصاح لرب العللين فبجلاله وعظمته وكثرة أياديه ومنتهو يقعمنه موقع الرضاوالقبول والافيفو تكالربح العظيم الذى لانسمح النفس بفوته بلر يمايصيبك فيهمصيبة لاطأفة لكبها وهمذاوالله شأن عظيم وخطب جميم وأماجلال الملك وعظمته بحيث ان الملائكة المقر بين الابرارقا محون له بالخدمة آناء الليل والنهار حتى ان منهم من هومنه خلقه الله نعالي في قيام ومنهم من هوفي ركوع ومنهم من هوفي سجود ومنهم من هوفى تسبيح وتهليل فلايتم القائم قيامه ولاالرا كمركوعه ولاالساجة سجوده ولاالمسبح تسبيحه ولا للهال تهليله مادايه صوته ألى نفخ الصور عمل فرغوامن هنه الخدمة العظيمه نادواباجعهم سبحانك ماعبدناك حقعبادتك وهداسيد المرسلين وخبرا العالمين أعل الخلق وأفضلهم محمدصلي الله عليه وسلم وعلى آله أجعين يقول الأحصى ثناء عليك أنتكا أثنيت على نفسك يقول ألا أقدر أن أثنى عليك ثناء أنته أهل فضلاعه أن أعبدك كما أنت له أهل وهو الذي يقول ليس أحد يذخل الجنة بعمله قالوا ولاأ نت يارسو ل الله قال ولاأ ناالا أن يتغمد ني الله برجته فوواً ما النعروالا يادي إ فكم قال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وعلى ماروى أنه يحشر الناس على ثلاثة دواوين ديوان الحسنات وديوان السيات وديوان النعرفتقا بل الحسنات بالنعرفلا يؤتى بحسنة الاأتى بنعمة حتى تغمر الحسنات النعروتيق السيات والذنوب فلته تعيالي فيها المشيئة بهوأ ماعيوب النفس وآ فاتها فقد قدمناها في بإبهاوا لام مالخوف أن العبد يكدح فىالعبادة ويدأب بعين سنة غافلاعن عيوبه وآفاته فريمالا يكون واحدمنها مقبو لاوريما يتعبأعو امافتفسده ساعة واحدة وأعظم خطرامن ذلك كاءالهر بماينظراللة تعالى الى العبدوهو برائي الناس بعبادته وخدمته حيث جعل ظأهر وللةو باطنه للخلق فيطرده طردالا مردله والعياذبالله \*ولاندسمت بعض العاماء يحكى عن الحسن البصرى رجه الله أندر وى ف المنام بعدمو ته فسسل عن حاله فقال أقامني الله بين يديه وقال باحسن أتذكر بوم كنت تصلى في المسجد اذر مقك الناس بابصارهم فز دت حسنالصلاتك فاولاأن أولصلاتك كان لى خالصا لطردتك اليوم عن إلى ولقطعتك عنى من ة واحدة ولما كان الامرف الجاهمن الدقة والصعوبة الىحد عظيم نظراً ولو الابصار فيه فافوا على أنفسهم - تي ان منهم من لا يلتفت الى جبع ما يظهر إلناس عن أعماله حتى - كي عن را بعة أمها قالت ماظهر لي من عمالى لاأعده شيأ وقال آخوا كنم حسناتك كإنكتم سياتك وآخرية ولدان أمكنك أن تجعل لك خيأم والخدفافعل ولقد حكي المقيل لرابعة بمترتجين أكثر ماتر يجين قالت بيأمي من جرعملي يهوحكي انه اجتمع مجمدين واسعومالك بن دينار فقال مائك اماط عة الله أوالنار فقال مجمدين واسع المارجه الله أوالنارفقالمالكما أحوجني الى معامثلك ، وعن أبي يزيد البسطامي رجه الله قال كابدت العبادة

فكمن جاهل أردى حلما دين و ځاه يقاس المرء بالمرء اذا ماهو ماشاه والشيءي الشئ مقاييس وأشباه والقلب على القلب دليل حان بلقاء الثانيه حسن الخانى فلا تصحب من ساء خلف رهو الذي لا علك نفسه عندالمضب والشهوةوقا جعمه علقمة العطاردي رجه الله في وصيته لابثه لما حضرته الوفاة فقال بابن إذاأ ردن صرة انسان هاصف من اذا خسدمته صانك وان صحبته زانك واذاقعدت بكسؤنة مانك اصحمن اذامدت بدك للخرمد هاوان رأى منك حسنة عددا وان رأى منك سيئة سدّها أعصب من لذا قلت مدّق فولك وان حاولت أمرا أعانك ونصرك ران تنازعها في شي آ ارك موقال على رضى الله عنه رجزا ان أخاك الحق من كان معك

ومن يضر نفسه لينفعك ومسن اذا ريب الزمان صدّعك

شقت فيك شمله ليجمعك والثالثة الوسلاح فلا

الانين سنة فرأيت قائلايقول لى بالبايز يدخزانه بملاؤه من العبادة فان أردت الوصول اله فعليك بالذلة والافتفار هو رسمعت الاستاذا بالطسن يحكى عن الاستاذا في الفضل رحهما القدائم كان قول الى أعلم أن ما أعملهمن الطاعات غير مقبول عندانة تعالى فقيل له في ذلك فأجاب الى أعلم اعتاج الما الفعل حتى يكون مقبولا واعلم الى استأ قوم بذلك فعلمت انها غير مقبولة قبل له في تعليها قال عسى أن يصلحني الفتام الى يوما فتكون المتعارف من معودة العمل الخير فلأ حتاج الى أن عقد هذا لك من الرأس فياء مال حولاء الاعلام وذرى الجاهدات والاخطار والاقدام فيكنت أنت كما قال شاعر على المتعارف الم

فاطلبالنفسك صمبة مع غيرهم ، وقع الاياس دخاب الآمال هيهات تدرك بالتواتي سادة ، كدوا النفوس وساعدالاقبال

ثم رأيسة أنى أثبت ههنا الخيرالما أورعن الصادق المصدوق صاوات الته عليه وعلى آلهوسلامه وقدد كراه فىغير كستاب واحديه روىعن إن المبارك رجه الله عن رجل وهو خالداين معدان أنه قال لمعاذ حدثني حديثا سمعته من رسول اللهصلي للته عليه وسلروحفظته وذكرته في كل يوممن شدّنه ودقت قال نعر تْم بكي بكاءطو يلا شمقال واشوقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلروالي لقالة شمقال بينا أناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم أذركب وأردفني خلفه ثمرترا فرفع بصره الى السماء ثم قال الحدلله الذي يقضى ف القه مايشاء يامعاد قلت لبيك ياسد المرساين قال أحدثك عديث ان أنت حفظته نفعك وان ضيعته القطعت جمتك عندالله عزوجل بامه ذان اللة تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخاق السموات والارض احكل مهاءمل كابو اباخازنا وجعل على كل باب من أبواب السموات ملكابو اباعلى قدر الياب وجلالنه فتصعدالحفظة بعمل العبدوله نور وشعاع كالشمس حتى اذأ بلغ السهاء الدنيا والحفظة تستمكثر عمله وتزكيه فاذا انتهي إلى الباب قال الملك للحفظة اضر بوامهذا العمل وجه صاحبه أناصاحب الغبة أصاني ريان لاأدع عمل من يغتاب الناس يتجاوزني الى غيري ثم تصعد الحفظة من الغدمعهم عمل صالحه ورتستكثره ألحفظة وتزكيه حتى إذا انتهوابه الىالساء الثانية قال الملك قفواواضر بوأبهذا العملوجه صاحبه فانه أراد به عرضالدنيا أمرتى ر فيأن لاأدع عمله يتعجاوزني الى غيرى فتلعنه الملائكة حتى يمسى وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به فيه صدقة وصبام وكشرم البرفلستكثره الحفظة وتزكيه فاذا أنتهوا بهالي السهاء الثالثة قال الملك اليواب قفوا واضر بوابهذا المر وجهصاحبه أ الملك صاحب الكبرأ مرى وفي أن لاأدع عمله يتجاوزتي الى غيرى انه كان يسكبر على الناس في محالسهم واصعد الحفظة بعمل العبدوهو يزهو كالزهو النجوم والكوكب الدرى اددى وتسبيح بصوم وصلاة وحجوعمر قفاذا انتهواالي الساءالرابعة قال الملك الموكل مهاقفو اواوضر بوامهذا العمل وجه صاحبه أناملك صاحب الاعجاب أمرنى رق أن لاأدع عمله يتعاوزني الىغيرى انه كان اذاعمل عملا أدخل المجب فيه واصعد الحفظة بعمل العيديزف كاتزف العروس الىأ هلهاحتي اذاا تتهو االى السهاء الخامسة بذلك العمل الحسن منجها دوحج وعمرة لهضوء كضوء الشمس فيقول الملك أتاملك صاحب الحسد انه كان يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد سخط ما أرضى الله أص في وفي أن لاأدع عله يتحارزي الى غيرى وتصعدالحفظة بعمل العبد يوضوء نام وصلاة كثيرة وصيام وحج وعمرة حتى يتحاوز وإبهالى السهاء السادسة فيقول الملك الموكل بالباب أناصاحب الرجة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انه كان لم يرحمقط انساناوان أصيب عبد شمت به أمرى و في أن الأدع عمله يتجاوز في الى غيري وتصعدالخفظة بعمل العبد بنفقة كشيرة وصوم وصلاة وجهادرور علصوت كصوت الرعدوضوء كضوءالبرق فاذا انتهوا بدالي السهاءالسابعة فيقول الملك الموكر بالسهاء أناصاحب الذكر يعني السمعة

والصيت فالناس ان صاحب هذا الممل أرادبه الذكر في المجالس والرفعة عند القر العواجا ، عند المكبراء أمرنى وفأن لاأدعهم يتجاوزني الىغيرى وكلعمل يكن اله تعالى خالصافهورياء ولايقبل الله عزوجل عمل المرائي وتصعدا لحفظة بعمل العبدمن صلاة وزكاة وصيام وحبير عمرة وخلق حسن رصمت وذكر اللة تعالى وتشيعه ملائكة السموات السبع حتى تقطع الحجب كابها الى الله سبحاء فيقفون بين يدى الرب جل جلاله ويشهدون له بالعمل الصالح المحالص لله تعالى فيقول الله تعالى أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على مافي نفسه انه لريردني بهذا العمل وأراد به غيرى ولا أخلصه لي وأناأعلم عباأراد من عمله عليه لعنتي غر الآدميين وغركم وليغرق وأناعلام الغيوب الطلع على مافى القاوب لا أنخ يا على خافية ولاتعزب عنى عاربة علمي بما كان كعلمي بما يكون وعلمي عامضي كعلمي بمايق وعلمي الأواين كعلمى بالآخ بنأعل السروأخني فكيف يغرني عبدي بعمله انما يغر الخاوقين الذين لايه لمون وأناعلام الغيوب عليه لعنتي وتقول الملائكة السبعة والثلاثة الآلاف المشيعون يار بناعليه لعنتك ولعنتنا فتقول أهل السموات عليه لعنة اللة ولعنة اللاعنين ثربكي معاذر جهاللة وانتمح انتحاباشديدا وقال يارسول الله كيف النجاة عماذكرت قال بإمعاذا قتد بنبيك في اليقين قلت أنت رسول الله وأناء عاذ ابن جبل كيف لى بالنجاة والخلاص قال لع يامعاذان كان فع لك تقصير فاقطع لسائك عن الوقعة في الناس وعن اخوانك من جلة القرآن خاصة وليردك عن الوقيعة في الناس ما تعلمه من عيب نفسك ولاتزك نفسك بذماخوانك ولاترفع نفسك بوضع اخوانكولاتراء بعملك كى تعرف في الناس ولاندخل في الدنباد خولا ينسيك أمر الآخ ةولاننا جرجلاوعندك آخ ولاتتعظم على الناس فتنقطم عنك خبرات الدنيا والآخ ة ولانفحش في مجلسك حتى بحذروك من سوء خلقك ولاتمن على الناس ولاتمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب جهنم وهوقوله تعالى والناشطات نشطاية ول تنزع اللحم عن العظام قلت بارسول الله ومن يطيق هذه أخصال قال بامه ذان الذي وصفت لك إيسر على من يسر والله تعالى عليه انما يكفيك من ذاك أن تحسالناس ماتحس لنفسك وتكره طم ماتكره لنفسك فاذن أنت قدسلمت وبجوت قال خالدبن معدان وكان معاذلا يائرمن تلاوة القرآن كمأ يكثرمن تلاوة هذا الحديث وذكره في مجلسه فاسلسمت أيها الرجل وكالم ذاك الرجل بهذا الحديث العظيم نبؤه الكبيرخطره الالبهأ ثر هالذي تطبرله القاوب وتحيرله العقول وتضيق عن حله الصدور وتجزع لهوله النفوس فاعتصم بمولاك الهالعللين والزم الباب التضرع والابتهال والبكاءآ ناءالليسل وأطراف النهار معالمتضرعين للبتهلين فالهلانجاةمن هذا الامرالا برحته ولاسلامة من هذأ البحرالا بنطره وتوفيقه وعنايته فتنبه من رقدة الغافلين وأعط الامرحقه وجاهد نفسك في هذه العقبة المخوفة لعلك لاتهالك مع الهااكان والمستعان باللة على كل حال فانه خبرمعين وهو تعالى أرحم الراحين ولاحول ولاقوة الاباللة العلى العظيم والمساك وجلة الامر انكاذا أحسنت النظر فرأيت قدرطاعة اللة تعالى ورأيت عجز الخلق وضعفهم وجهلهم فلاتلتفت اليهم بقلبك وكن زاهدافي ثنائهم ومدحهم وتعظيمهم الذي لافائدة نحته فلاترد بطاعتك شيأ موز ذلك واذارا يتخسة الدنباوحقارتها ومرعة زوالهافلا ردها أيضابطاعتك مراللة وقل مانفس ثناء رب العالمين وشكر مخسرمين ثناء المحاوقين العاجز من الجاهلين الذن لا يعرفه ن قدر عملك بالحقيقة وماتحملت فيه ومايبلغون حقك فيا عملت وتحملت بلر بما يفضاون عليك من هو أدون منك عالابالا نف درجة ويضيعونك في أحوج الاوقات وينسونك وان لم يفعلواذلك فياذا عسى أن يكون بايديهم والىماذا نباغ قدرتهم ثمهم في قبضة الله تعالى يصرفهم كيف يشاءوالى مايشاء فاعقلي أينها النفس فلانضيعي طاعتك العزيزة بهم ولايفوتك ثناء من ثناؤه كل فروعطاه من عطاؤ، كل ذخ

تصحب فأسقا مصراعلي معصية كبسيرة الانءن الخاف الله لا يصرعلي وعصيا كبيرة ومن لايخاف الله لاتؤمن غوائله بل يتغير بتغيرالأعراض والاحوال قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليهوسلرولاتطع منأغفا فلبه عن ذكر ناواتبع هواه فاحذر صحبة الفاسق فان مشاهدة الفسق والمعصية على النوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية وتهسؤن عليك أمر هاولذلك هان على القاوب معصية الغيبة لالفهم لهاولورأوا خانما من ذهب أوملبوسا من حرير عسلي فقيه لاشتد المكارهم عليه والغيبة أشد منذلك الرابعة لانصحب ح يسافسحبة ألحريس على لدنيامم قاتل لان الطباع مجبولة علىالتشبه والاقتداءبل الطبعريسرق مسن الطبع مسن حيث لايدرى فجالسة الحريس تزيدفي حرصك رمجالسة الزاهدين تزيدفىزهدك الخامسة الصدق فلاتصحب كمذابافانكمنهعلي غرور فاته مثل السراب يقرب مذك البعيد ويبعدمنك القريب واهلك لاتغدم احتمال هذه الخصال في سكان المدارس والساجد فعليك

ولقدصدق القائل مهرالعيون لغيروجهك باطل ، وبكاؤهن لغير فقدكضائع وقل يأنفس أجنة الخلدخيرا ماطعخة من وامالدنيا وحطامها النكدالفاني وأنتمتمكنة من أن يحصل لك بطاعتك هذا النعيم المقيم فلاتكو ي حسيسة الهمة رديثة الارادة دنية الافعال أمارين الحام ادا كان ماويا كيف أماوقيمته ويرداد فدره فارفعي همتك كاپها الىالسماء وجودى قابك لله لعالى الواحد الذي يده الامر كاهولانضيي ماظفرتبه من طاعتك بلانئ وكذلك اذا أحسنت التأمل فرأيت أيادى الله تعالى ومننه العظام عايك في هذه الطاعة بإن أمكنك منها وأعطاله الآلة ولا ثم أزاح عنك العوائق حتىتفرغت لهذهالطاعة ثانيا ثمخصك بالتوفيق والتأييد ويسرهاعليكوز ينهافي فلبك حتى هملتها ثالثا ثممع جلاله وعظمته واستغذائه عنك وعن طاعتك وكثرة نعمته عليك أعدلك على هذا العمل اليسير التنآء الجزيل والتواب العظيم الذي لانستحقينه رابعا ممشكرك على ذلك وأثنى عليك على هذا العمل اليسير الثناء الجزيل وأحبك بذلك خامسافهة وكاها بفضله العظيم لاغيروا لافبأى استحقاق الكواى قدراهماك الحقير المعيب فاذكرى أيتها النفس منقر بك الكريم الرحيم سبحنه فبا أحسن اليك فى هذه الطاعة واستحى من ان تلتفتي الى عمل بل الفضل والمنة تلة ثعالى علينا بكل حال ولا يكون الثشغل بعد حصول هذه الطاعة الاالتضرع والابتهال الى الله سحاله بان يتقبلها أماتسمعين قول خليلها راهيم عليه السلام لمافرغ من خدمته في بناء بيته كيف ابتهل الى انته في أن يتفضل عليه بالقبول فقال وبناتقبل مناانك أن السميع العليم ولمافرغ من دعائه قالى مناوقفيل دعاء فائن من عليك بقبول هذه البضاعة المزجاه فلقدأ كل النعمة وأعظم المنة فيالهامن سعادة ودولة وعزورفعة وكمزين اذذاك المامن حلعة ونعمة وذخروكرامة وإن تكن الاخرى فيالهمن خسران وغبن وحومان فاهتمى واشتغلى بهذا الشأن فاذاواظبت علىمثل ذلك كررته علىقلبك عندالفراغ من طاعتك واستعنت باللةعز وجل صرفك عن الالتفات الى الخلق والنفس وشغلك عن مراآة واعجاب و بعثك على محض الاخلاص لله تعالى فى الطاعات والنمسك بذكر منة الله تعالى في جيم الحالات و يحصل لك أرجى طاعات ظاهرة لاعيب فيها وخيرات خالصة لاشوب فيها وعبادات مقبولة لانقص فيها بلمثل هذه الطاعة وان حصلت في العمر مثلا مرة واحدة لاغيرفانها بالحقيقة الكثيرة ولعمرى انهما وان قل عددهالقد كثرمعناهاوعظم قدرها وكثرنفعها وطابت عقباها وانالتوفيق لمثلها لعزيز والفضل بملته تعالى على العبدلكتير فأى هدية أجل من هدية يقبلهارب العالمين وأي سعى أكرم من سعى يشكره مجيب المضطرين ويثنى عليمرب العالمين وأى بضاعة أعزمن بضاعة اختار حاور ضيهارب العالمين فتأمل أبها السكين واياك أن تسكون من المغبو نين واذا جرى الامر على عد دالجلة كنت من الخلصين القسيحانه الخائفين الذاكر ينلننه الرضيين وكنت قدخلفت هذهالعقبة المخوفة وراءك وسلمت منآ فاتها وسبقت بخيراتها وتمرانهافائز إعلى الابدبكراماتها وسعادتها واللهسبحانه ولحالتوفيق والعصمة بمنه وكرمه ولاحول ولاقوة الاباللة العلمالعظيم ﴿ العقبة السابعة وهيعقبة الجدوالشكر ﴾

م عليك وقفك الله وإناكسن توفيقه بعدقطم هذه العقبات والظفر بالقصود من هذه العبادة السلة مم عليك وقفك الله واناكسن توفيقه بعدقطم هذه العقبات والظفر بالقصود من هذه العبادة السلة من الآفات بالحديث الذع ها المناطقة والثاني المحمول المناطقة عامادوا ما لتعجه قلان الشكر قيدالنعم به تدوم وتبقي و بتركه تزول وتحول قال التهسيحاله ان الله لا يفيرما يقوم حتى بغير واما بأنفسهم وقال عرب قائل فضكفرت بأنع الله فاذا في الله المناطقة عالمة المناطقة عالم المناطقة عالم المناطقة عالمة المناطقة عالمة عالم المناطقة عالمة المناطقة عالم المناطقة المناطقة عالم المناطقة عالمة المناطقة عالم المناطق

باحد أمرين اما العزلة والانفرادفان فيهاسلامتك وأما أن تكون مخالطتك معشركاتك بقدرخصالهم بآن تعلم أن الاخوة ثلاثة أخ لآخ تك فلاتراع فيه الاالدين وأخ لدنياك فلا تراءفيه الاالخلق الحسن وأخ تستألس به فلاتراع فيه الا السلامة من شره وفتنته وخشه والناس للائة أحدهم شله مثل الغذا لايستغنى عنسه والآخر مشله مثل الدواء يحتاج اليه فى وقت دون وقت والآخ مشله مثل الداء لابحتاج اليه قط ولكن العبدقد يبتلى بهوهو الذى لا أنس فيهولانفع فتحب مداراته إلى الخلاص منه وفي مشاهدته فاثدة عظيمة ان رفقت لحما رهو أن تشاهدمن خباثث أحواله وأفعاله ماتستقبحه فتجتنبه فالسعيد من وعظ بغيره والمؤمن مسآة المؤمن وقيل لعسي عليه السلام من أدبك قال ما أدبني أحد ولكن رأيتجهل الجاهل فاحتنبته ، ولقد قال صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فاواجتنب الناس مايكرهوة من غيرهم لكملت آدامهم واستغنوا عن المؤديين ﴿الوظيفة الثانية ﴾ حقوق

المحمة فيما المقدت الشركة رانتظمت بينك وشريكك الصحمة فعلمك حقوق يوجها عقدالصحبة وفى القيام يها آداب وقد قالصلى الله عليه وسارمثل الاخوين مثسل اليدين تغسل احداهما الانوى ودخل صلى الله عليه وسلم أجة فاجتنى منهاسواكين أحمدهما معوج والآخ مستقيم وكان معه بعض أصحابه فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه العوج فقال بإرسول الله انكأحق مني بالستقيم فقال صلى الله عليه وملمامن صاحب يمحب صاحبا ولوساعة مورامهار الاستلعار صحبته هلأ قام فيهاحق الله تعالى أوأضاعه ، وقال صلى الله عليه وسلم مأاصطحب اثنان قط الأوكان أحسما إلى الله تعالى أرفقهما وم أحبه

( وآداب السعدة )
الإيثار بالمال فان لم يكن
هدا فيذل الفضل من المال
صدا خلاجة والاعانة بالنفس
في الحاجات عدلي سبيل
المبادرة من غير احواج
وستر العيوب والسكوت
هنتبليغ مايسوء من منه، أ

بعنابكم ان شكرتم وآمنتم وقال النبي صلى اللة عليه وسلم ان للنعمأ وابدكا وابدالوحش فقيدوها بالشكر وأما حصول الزيادة فلما كان الشكره وقيدالنعمة فهو يثمرالزيادة وقال التسبحاله لمأن شكرتم لاز بدنكم والذين احتدوا زادهم هدى والذين جاحدوا فينااثه ويتهمسبلنا فالسيدالح كيم اذارأى العبد قة قام بحق نعمة يمنّ عليه باخري ويراءاً ملالها والافيقطع ذلك عنه ثمالتعم قسمان دنيوية ودينية فالدنيو يةضر بان نعمة نفع ونعمة دفع فنعمة النفع أن أعطآك المصالح والمنافع فالمنافع ضربان الخقة السوية فىسلامتهاوعافيته آوالملاذالشهيةمن المطعم والمشرب والملبس والمنكع وغيرهامن فوائدها ونعمة الدفع أتصرف عنك الفاسدوالمضار وهي ضربان أحدهما فى النفس بان سلمك من زمانتها وسائر آ فاتها وعلها والثانى دفع مايلحقك بمضر من أنواع العوائق أويقصدك به بشر من انس أوجن وسباع وهوام أونحوهآ يه وأماالنع الدينية فضربان نعمةالتوفيق ونعمةالعصمةفنحمة التوفيق أن وفقك الله أولا للاسلام ثم للسنة ثم للطاعة ونعمة العصمة أن عصمك ولاعن الكفر والشرائه ثم عن البدعة والضلالة مُعن سائر الماصي وتفصيل ذلك لا يحصيه الاالسيد العلم الذي نع عليك كماقال حلّ وعلاوان تعدوا اهمة الله لاتحصو هاوان دوام هذه النعركاها بعدأ نءمن عليك بهاوالز يادة عليهامن كل اب منهاع الايحصيه ولايباغه وهمك وكلهاتتعلق بشئ وأحدوهو الشكر والحدية وانخصاة تكون لها هذه القيمة وتكون فيها كل هذه الفاتمة لحقيق بان يفسك بها من غير اغفال يحال فالهجوهر ثمين وكيمياءعز يرة والمةولي التوفيق بفضله ورحته ، فان قبل فـاحقيقة الحد والشكر ومامعناهمـا وحكمهما فاعزأن العلماء فرقوا بين الحدوالشكر عندالتحصيل بان الحدمن أشكال اتسبيحوا لتهليل فيكون من المساعى الظاهرة والشكرمن أشكال الصبروالتفويض فيكون من المسعى الباطنة لان الشكر يقابل الكفر والحديقابل اللوم ولان الحداءموأ كثروالشكرأقل وأخص قال اللة تعالى وقليل من عبادي الشكور فثبت انهما معنيان متميزان ثم الحدهو الثناء على أحد بالفعل الحسن هذا مقتضى كالام شيخنار حداللة وأماالشكر فتكاموافى معناه وأكثر وافعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قالاالشكر هوالطاعة بجميع الجوارح لربالخلائق فيالسروالعلانية والي بحوه ذهب بعض مشايخنا فقال الشكرهوأ داءالطاعات في الظاهر والباطن ثمرجع الىأنه اجتناب المعاصي ظاهرا وباطنا وقال غيرهاالشمكر الاحتراس عن اختيار معاصى اللة يحترس على قلبك ولسانك وأركانك حتى لاتعصى الله عزوجل بشئ من هذه الثلاثة وجهمن الوجوه والفرق بين قوله و بين قول الشيخ الاول أنهرجهالله تعالى جعل الاحتراس، عني مثبتاز اثدا على الاجتناب عن المعاصي وأما الاجتناب عن الممصية ماحوالا أنالا يفعل المعمية عند دواعيها ولا يكون في نفسه معنى محصلا يكون العبديه مشتغلا وعن الكفران، متصا وقال شيخنارجه الله تعالى ان الشكر تعظيم المنع على مقابلة نعمته على حد يمنعه عن جفاء المنع وكفرانه ولوقلت تعظيم الحسن على مقابلة احسانه اصح أن يكون من الله الشكر للعبد فسن وفيه تفاصيل قد شرحناهافي كثاب احياء عاوم الدين وغيره والمكن النحصيل أن الشكر من العبد تعظيم يمنع من جفاء من أحسن اليه وذلك بتذكر آحسانه وحسن حال الشاكر في شكر وقبح حال الكافر في كفرانه ، قلت ان أقل ما يستوجبه المنع بنعمته أن لا يتوصل بها الي معصية ومأأقبح حال منجعل نعمة النع سلاحاعلي عصيانه فعلى العبداذن من فرض الشكر في حقيقته أن يكون لهمن تعظيم الدهسيحا نهما يحول يينهو بإن معاصيه على حسب تذكر العمه فاذا أتى بذلك فقد أتى بماهوالاصلفيه ثميقا بلذلك بجدفي الطاعة وجهدفي القيام بالخدمة اذهومن حقوق النعمة فلابدمور الاحتراس عن المعصية وبالله التوفيق ، فان قلت فياموضع الشكر فاعلمأن موضعه النج الدينية .

مو ثناء الناس عليه وحسو الاصغاء عندالحديث وترك المماراة فبه وأن يدعوه باحسأميائه اليه وانيشى عليه بما يعرف من محاسنه وأن يشكره على صنيعه في وجهه وأن يذب عنه في غيبته اذا تعرض لعرضه كإيذب عن نفسه وأن منصحه باللطف والتعريض اذا احتاج البه وأن يعفق عب زلته وهفو ته فلا يعتب علهوان يدعوله فىخاوته فی حیانه و بعد مماله وأن بحسين الوفاء مع أهدله وأقار مه بعدموته وأن يؤثر النخفف عنه فلا يكلفه شأ من حاجته ويرقح قلبه من مهمانه وأن يظهر الفرح بجميع مايتاح له من مسار " والخزن عمايناله من مكارها وأن يضمر مثل مايظهر وفيكون صادقافي رد مسرا وعلانسة وأن يبدأه بالسلام عند اقبله وان يوسع له في المجلس ويخرج له من مكانه وأن يشيعه عند قيامه وأن يصمت عند كلامه حتى يفرتم من خطابه وترك المداخلة في كلامه وعسلي الحلة فعامله عايحب أن يعامل بهفن لايحب لاخيه مثل مايحبالنفسه فاخوته نفاق وهي عليه في الدنيا

والدنيوية على اقدارهماوأماا شدائه والمصائب فىالدنيافي نفس أوأهل أومال فتكاموا فيذلك هل يلزم العبدا أشكرعليها قال بعضهم لايلزم العبدالش كرعليها من حيث هي وأنما بجب فيها الصبر وأما الشكرفهو على النحمة لاغير قالوا ولاشدة الاوفى جنبها نعرامة تعالى فلزم الشكر على تلك النع المقترمة بها دون نفس المشدة وتلك النعم ماقاله ابن عمر وضى الله عنهما ما ابتليت ببلية الا كان لله تعالى على فيها أربع لعم اذلم تمكن في ديني وأذلم تمكن أعظم منها واذلم أحرم الرضابها واذرجوت الثواب عليها وقد قيل أيضاً من تلك النيم أن تلك الشدة زائلة غيردا من وانهامن الله تعالى دون غيره وان كانت بسبب مخاوق فأنهالك عليه لالا عليك فاذن يلزم العبد الشكر على النع القترنة بالشدة وقال آخوون وهو الاولى عند شيخنار حالة تعالى ان هدائد الدنيا عمايلزم العبدالشكر عليها لان تلك الشدائد نهر بالحقيقة بدليل أنها نعرض العبدلمنافع عظيمة ومثو باتجز ياة وأعواض كرية في العاقبة يتلاشي في جنبها مشقة هذه الشدائد وأية نعمة تمكون أكرمن هذه ومثال ذائتمن يسقيك دواء كريهام الداء شديد أويفصدكأو يحجمك لعلةعظيمة مخوفةالخطر فيؤدى ذلك الىصحةالنفس وسلامةالبدن وصفوة العيش فيكون إيلامه اياك بمرارة المنواء أوجواحة الفصدوالج امة نعمة بالغة بالحقيقة ومنة ظاهرة وان كانفي صورته مكروها ينفرعنه الطبع وتستوحش منه النفس وأنت يحمد الذي تولى منك هذا بل تحسن اليه بما أمكنك فكذلك حكم هذه الشدائد أمانرى أن الني صلى الله عليه وسلم كيف حدالله وشكره على الشدائد كشكره على المسار حيث قال الجدية على ماساء ومرأ ماتري كيف يقول جل بالله وعسى أن تكرهوا شيأ ويجعل الله فيه خبرا كثيرا ومامهاه الله خيرا فهوأ كثريما يبلغه وهمك وبمايؤكمدهذا القول أناانعمة ليستخيراعن اللذةوماتشتهيه النفس بمقتضى الطبع وانمنا هو مايز يدفير فعة الدرجات ولذلك تسمى نعمة بمعنى الزيادة وإذا كانت الشدة ما تصير سببافير يادة شرف العبدور فعة درجته فتكون نعما بالحقيقة وان كانت تعدفى الشدائدوالحن بظاهرها فاعل بذاك موفقا « فانقلت فالشاكر أفضل أم الصابر « فاعلم أنه قيل ان الشاكر أفضل بدليل قوله تعالى دقليل من عبادى الشكور فعلهمأ مسالواص وفالفمدح نوح عليه السلام له كان عبدا شكورا وقال في ابراهيم عليه السلام شاكر الأنعمه ولانه في منزلة الانعام والعافية والدلك قيل لان أنع فأشكر أحب الىمن أن أبتلى فأصبر وقيل بالصابر أفضل لانه أعظم مشقة فسكون أعظم والموارفع منزلة فالاللة تعالى اناوجدناه صابرا نع العبد وقال تعالى المايوفي الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تصالى والله يحب الصابرين \* قلت أنا الشاكر بالحقيقة لا يكون الاصابر اوالهابر بالحقيقة لا يكون الاشاكر إلان الشاس في دارالحنة لا يخاومن محنة يصبر عليها لا محالة ولا يجزع فان الشكر تعظيم المنع على حديمنعمن عصيانه والجزع عصيان والصابر لايخاومن نعمة كهاذ كرنا ان الشدائد نهربالحقيقة على المعنى المتقدم فانهشكر بالحقيقةاذاصرعليهالانهحبس نفسهعن الجزع تعظيانة تسالي وهذاهو الشكر بعينه اذ هوتعظيم يمنع عن العصيان ولان الشاكر يمنع نفسه عن الكفران فصبرعن للعصية وجل نفسه على الشكروصوعلى الطاعة فصارصا برابالحقيقة والصابرعظم انقة تعالى حتى منعه تعظيمه عن الجزع فما أصابه وحله على الصبر فقد شكر الله تعالى فصار شاكر أبالحقيقة ولان حبس النفس عن الكفران مع قصد النفس لهشدة يصبر عليها الشاكر وتوفيق الصابر والعصمة نعمة يشكر عليها الصابر فاحدهما لاينفك عن الآخر ولان البصيرة الباعثة عليهماوأحدة وهي بسيرة الاستقامة في قول بعض علمائنا فن هذه الوجو وقلنا ان أحدهما لاينفك عن الآخرة فاعرف هذه الجلة و الله التوفيق ﴿ فَصَلِ ﴾ فعليك أيها الرجل ببذل المجهود في قطع هذه العقبة اليسيرة المؤنة الكبيرة الجدوي العزيزة

والآخة وبالفيدا أدبك في حتى العوام الجهولين وفي حق الاصدقاء المؤاخين 🛭 وأما القسمالثالث وهو المعار يتسفاحأ ومتهمفانك لاترى الشرالاعن تعرفه أماالصديق فيعبث وأما المجهول فلا يتعرض أك واثما الشركاءمن المعاريف الذين يظهرون الصداقة بالسنتهم فاقلل من للعاريف ماقدرت فاذابليت بهمف مدرسة أوجامع أومسجه أوبلد أوسوق فيجب أن لااستحقر منهم أحدا فانك لاتدرى لعلدخيرمنك ولاتنظر البهربعان التعظيم لم في حال دنياهم فتهلك لان الدنيا صفيرة عند الله صغبر مافيها ومهما عظم أحل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى واياك أن تبذل لهم دينك لتنال به من دنياهم فز يقعل ذلك أحد الاصغر فيأعينهم ثمرح مماعندهم وإن عادوك فلا تقابلهم والمداوة فانك لاتطيق الصبرعلى مكافأتها فيأدهب دينك في عداوتهم فيطول هناؤك معهم ولاتسكن اليهمف عال اكرامهم اياك وثنائهم عليك فيوجيك واظهارهم المودة للث فأنث ان طلبت حقيقة ذلك

العنصر العظيمة القدرونأمل أصلين أحدهما ان النعمة انمانعطي من يعرف قدرها وانما يعرف قدرهاالشاكر چودليل ماقلناه قوله سبحانه في الحكاية عن الكفار والردعليهم أهوُّلاء منَّ الله عليهم من يبننا أليس القهاعلم بالشاكرين ظن أولتك الجهال ان العمة العظيمة والمنة الكريمة اعاتمعلي من يكون أكترهم مالاوأ عرفهم حسباونسبافة لوا مابال هؤلاء الفقراء بزعمهم من العمدرالاح ارأ عطواهامه النعمةالعظيمة برعمكم دوننافقالوا على طريق الاستكبار ومجرى الاستهزاء أهؤلاء مؤالله عليهم من بيننافا جامهم الله تعمالي مهذه السكتة الزاهرة فقال أيس الله بأعلم بالشاكرين تقدير الكلام ان السيد السكريم تمايعطي نفمتهمن يعرف قدرها واتما يعرف قدرهامن أقبل عليها بنفسه وقلبه فاحتارها على غيرها ولابعيا بماتحمل من أعباء المؤنة ف تحصيلها ملايزال قا كما الباب يؤدي شكرها وكان في علمناالسابق أن هؤلاء الضعفاء يعرفون قدرها والنعمة ويقوءون بشكرها فكانوا أولى بهذه النعمة منكم فلااعتبار بغناكم وثروتسكم ولاجاهكم فى الدنياو حشمة كمولا نسبكم فى الانساب ولاحسبكم وأنما تحسبون النعمة كلها الدنيا وحطامها والحسبوالنسبوساوء لاالدين والعلروالحني ومعرفته وأنما تعظمون ذلك وتتفاخ ون بهأماترون انكمالا تكادون تقبلون هذا الدين والعروا لحق الابمنة علىمن أعاكم موذاك لاستحقاركم ذاك رقاقم بالاتكم موان حؤلاء الضعفاءية الورنأ نفسهم على ذاك ويبذلون فيمهجتهم ولايبلون عافاتهم عنعا اهممع ذلك لتعاموا أنهمهم النين عرفواقدر هذه النعمة ورسخى قاوبهم تعظيمها وهان عليهم فوت كل شئ دونها وطاب هم احتمال كل شدة فيها فيستفرقون جيع الممرف شكرها فلذلك استأهلوا هذه المذة الكريمة والنعمة العظيمة في سابق علمنا وخصصناهم بهادونه كم فهذه وقد ه عُمراً قول وكذاك كل فريق من الناس خصهم الله تعالى بنعمة من نعر الدين من عل أوعمل فانك تجدهم بالحقيقة أعرف الناس بقدرها وأشدهم تعظيما لهاوأ جدهم في تحصيلها وأعظمهم في الرامهاوأ قومهم بشكرها والدن حرمهم التدذلك فلقلة احتفاطم واعظمهم خقياامد القدرالسابق فلو كان تعظيرالعزوالعبادة في قاوب العامة والسوقة مثل مافي فاوب العاماء والمتعدس لما آثرواسوقهم عليه وهان علهم تركه ألاترى أن فقيها اذا ظفر بتعليم مسئلة كانت ملتبسة عليه مم ظفر بهما كيف يرتاح قلبه ويعظم صروره ويجلموقعها منقلبه حتى الهر بمالووجه ألف دينار ما كان يعدلذلك ور عايهمه أصم مسئلة فى باب الدين فيتفكر فيهاسنة بل عشر الم عشرين وأكثر لايست كثر ذلك ولاعل حتى ر بمارز قه الله تعالى فهمذلك فيعده أعظم منة وأ كبر نعمة وبرى نفسه بدلك أغنى كل غنى وأشرف كل شريف بل ر بمايتيين مثل هذه المسئلة لسوقي أولنعلم كسلان يرى من نفسه أنهمثله فىالرغبة فىالعلم والمحبقه فلايستمع اليهحقه وربما انطال عليه الكلام يمل أوينام وان تمن ذلك له فلا يعد مكبر أمروك لك المنيب الى الله تعالى كريجته ويدأب بالرياضة وصيالة النفس عن الشهوات واللفات إلجام الاركان فيالخركات والسكنات عسىأن يمم القاه ركعتين في آ داب وطهارة وكم يتضرع الىاللةلعالى عسيمأن يرزقهساعةمثاجاة بصفوةوحلاوة فاتن ظفر بدلك فيشهرممة بلفى سنة مرة بل في غره كالمصرة عدَّذلك أ كبرمنة وأعظم نعمة وكم يسر وكم يشكر الله تعالى ولا يكترث بما قاساهمور المشقات وكايدون الليالي رهيجرمن اللذات فيهاثم ترى الذي يزعمأ فمراغب في العبادات يحب أن يحصل منها شيألوا حتاج أحدهم تحصيل مثل هذه العبادة الصافية الى نقصان القمة من عشائهم أوترك كلة لاتعنيهمأودفع نومساعةمن أعينهم فلانسمح أنفسهم بداك ولانطيب فاوبهم واناتفن طمف النادر حصول عبادة في صفوة فلايعدونه خطير أمرولا يقدمون فيه كثير شكروا عايعظم سرورهم ويكاثر بالظاهر جدهم اذاحصل لهمدرهم أواستقامت لهم كسرة وطابت لهمرمرقة أوطالت لهمفي الامة

لم تجد في المائة واحداً ولا تطمع أن يكون اك في العلن والسرواحد ولا تتجب ان ثلبوك في غيبتك ولالغضب منسه فانك أن أنصفت وجدت في نفسك مثل ذلك حتى فيأصدقائك وأفار بك بل فيأستاذك ووالديك هانك تدسرهم في الغيبة عا لاتشافههم يه فاقطع طمعك عنمالهموجاههم ومعوتتهم فان الطامع في الاكثر خائد فيالمال وهوذليل لامحالة في الحال فاذا سألت واحدا حاجة فقضاعافاشكر الله تعالى واشكره وال قصر فلانعالبه ولانشكه فتصر عداوة وكن كالموم بطلب المعاذير ولاتكن كالمنافق يطلب العيوب وقل لعله قصر لعذرله لمأطلع عليه والانظن فأحامتهم مالم تشوهم فيه أؤلامخايل القبول والالم يستمعمنك وصار خصها عليك فاذاأ خطؤ افى مسئلة وكانوا يأنفون منالتعليم من كل أحد فلا تعامهم فأنهم يستقيدون منك عاما ويمسبحون ال أعداء الا اذا تعلق ذلك بمصية يقارفونها عن جهل منهم فاذكر الحق بلطف من غير عنف واقا

المبدن وقدة فيقولون عندذلك الجدنته هدامن فضل الله فأنى يساوى هؤلاءا لفافاون العاجزون مع أولئك السعداء المجدين المجتهدين ولذلك صار هؤلاء المساكين عن هذا الخبرمحرومين وأولئك المؤيدون بهظافرين فالزين وكذلك فسم الاص أحكم الحاكمين سبحانه وهوأعلم العالمين فهذا تفصيل قوله تعالى أليس الله بأعلم الشاكرين فتفهم وراعه حقه واعلم اناثم تحرم قط خيرا أنت تتمناه الاسن قبل نفسك فابدل مجهودك لتعرف قدر بعمة اللة تعالى وتعظمها حق تعظمها فتكون أهلالها ولاعطأتها تم من عليك اجائها كامن عايك التدائهاعلى ماندكر و في الاصل النابي انه الرؤف الرحيم \* الاصل الثانى أن النعمة اعانسل بمن لايعرف قسرها والذى لايعرف قسرها السكفور الذي كفرها ولا يؤدى شكرها يودليل ذلك قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياننا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان موالغاوين ولوششار فعناه بهاالآية نقدير الكلامأنا نعمنا علىهذا العبدبالنع العظام والايادي الجسامق بابالدين بما مكناه في ذلك من تحصيل الرقبة الكبيرة والمزلة لرفعة على بابناليصير وفيعاعندنا عظيم القدركبيرالجا مولكنه جهل قدر نعمتنافال الىالدنيا السيسة الحفيرة وآثرتهوة نفسه الدنيثة الرديئة ولمربط أنالدنيا كالهالاتزن عندالة أدنى نعمةمن نيرالدين ولانساوى عنده جناح بعوضة فكان فذلك عنزلة الكاب الذى لايعرف الاكرام والراحة من الاهانة والشقة ولا الرفعة والشرف من الحقارة والخسة فهوفي الحالتين يلهث وانما الكرامة كلهاعنده يكسرة يطامها أوعرق مائدة يرمى اليهسواء تقعده على سر برمعك أوتقيمه في التراب والقدر بين يديك فهمته وكرامته ونعمته كلها فذاك فهذا العبدالسوء اذاجهل قدر نعمتنا رفي يعرف حق ما آتيناه من كرامتنا فكات بصيرته وساء ف قام الفرية أدبه بالالتفات الى غير اوالاشتغال عن ذكر نعمتنا بدنيا حقيرة ولدة حسيسة فنظرنا اليه نظر السياسة وأحضرنا مميدان العدل وأحم نافيه بحكم الجيروت فسليناه جيم خلعنا وكرا ماتنا ونزعنا من قلبه معرفتنا فانساخ عاريا من جيع ما آنيناه من فضلنا فصار كالماطريدا وشيطانا رجعا مربدا لعوذباللة ثم لعوذباللة من سخطه وأليم عقابه الهبنارؤف رحيم ثماقنع بمثال ملك يكرم عبداله فيخلىرعليه خاصة ثيابه ويقربهمنه ويجعله فوق سائر خدامه وسجابه وأمره بملازمة بابه مرأمرات يدنيله فى موضَّم آخ القصور وترفعله الاسرة وتنصباه الموائدوتزين له الجوارى وتقام له الفامان حتى اذارجم من الخدمة بلس هنالكملكا مخدوما مكرما ومادين حال خدمته الحملكه وولايته الاساعة من نهار أوأقل فانأ بصرهذا المبد بجانب إبهذا اللاء سائساللدواب أكل رغيفاأ وكابا عضغ عظما يشتغل عن خدمة الله بنظره اليه و إقباله عليه ولا يلتفت الى ماله من الخلع والمكرامة فيسعى الى ذلك المه الس ويمديده ويسأله كسرهمن رغيف أويزاحمال كابعلى عظمة ويعبطهما ويعظم اهمافيه أليس الملك اذا لظراليه فيمثل هذرالحلة يقول هذا سفيه خسيس الهمة لم يعرف حق كرامتنا ولم يرقدوا عزاز نااياه بخلمنا والتقريب الى حضر تنامع ماصر فنااليه من عنا يتناوأ من اللمن الذخائر وضروب الايادي ماهذا الاساقط الهمةعظيم الجهل فليل النميز اسلبوه الخلع واطردوه عن بابنا فهذا حال العالم اذامال الى البنيا والعابداذا انبعالهوى بعدماأ كرمهالله بمبادته ومعرفة أباديه وشريعته وأحكامه ثماله لميعرف قدر ذاك فيصيرالي أحقرشي عندالله عزوجل وأهوئه عنده فيرغب فيهو بحرص عليهو بكون أعظم في قلبه وأحباليه منجيع ماأعطى من تلك النع العزيزة من العلم والحاتم والحقائق وكذلك من خصه الله تعالى بأ نواع تو فيقه وعصمته وزينه با وارخدمته وعبادته و يديم النظر اليه بالرحة في أ كرثر أرقاله ويباهي بهملائكته وأعطاء على بابه القيادة والوجامة وأحله محل الشفاعة وأنزله منزلة الاعزة حتى اذاصار بحيث لودعاه لأجابه ولباه ولوسأله عطاه وأغناه ولوشفع في عالم لشفعه فيهم وأرضاه ولو أقسم

عليه لابر مواوفاة ولوخطر بداله ثي لاعطاء قبل أن يسأله إسانه فن كانت هذه ماله تم اربعرف قدرهامه النعماولم ينظرالي قدرهذه المنزلة فيعدل عن ذلك الي شهوة نفس رديثة لاحياء لهاأ ولعقة من الدنيالدنيئة التي لابقاء لهماولي ينظر الى قلك الكر امات والخلع والهداياوللنن والعطايا شمماوعد وماأ عدله في الآخ قمن الثواب العظيم والنعيم السابغ انقتم فسأحقر هاأذنءن نفس وماأسوأ ومن عبد وماأعظم خطر ولوعلم وماأ فشرصنعه لوفهم نسأل المه الرالرحيم أن يصلحنا بعظيم فضله وسعةر حته اله أوحم الراحين فعليك أيها الرجل مذل الجهو دحتى تعرف قدر نعرانله تعالى عليك واذأ نع عليك بنعمة الدين فاياك أن تلتفت الى الدنيا وحطامها فانذلك منك لا يكون الابضرب من التهاون بما ولاك ربك من العرالدين أماتسمع قوله تعالى لسيد الرسلين ولقدآ تيناك سبعامن الثاني والقرآن العظيم الاندق عينيك الى مامتعنا بهأ زواجامنهما لآية تقدير مأنكل من أوتى القرآن العظيم حق لهأن لا ينظر الى الدني الحقيرة نظرا باستحلاء واستحسان قط فضلاعن ان يكون له فيهار غبة فليدم الشكر لله على ذلك فانها الكرامة التي حرص خليله ابراهيم صاوات الله وسلامه عليه أن عن بها على أبيه فلريفعل وحرص حبيبه المطفى صلى الله عليه وسلرأن ينتها على عما بي طالب فليفعل وأماحطام الدنيافانه الذي يصبه على كل كافر وفرعون وملحد وزنديق وجاهل وفاسق الذين همأهون خلقه عليه حتى يغرقوا فيهو يصرفه عن كل نى وصد يق وعديق وعالم وعاد الذين همأ عز خلقه عليه حتى انهم لا يكادون يصيبون كسرة وخ قاد عن عليهم بان لايطلخهم بقذرها حتى قال عزمن قائل الومي وهرون عليهما السلام ولوأشاء أنأز ينكا بزينة ليعل فرعون حين يراهاان مقدرته تجزعنها لفعلت واسكني أزوى عند كالدئيا وأرغب بكاءنها وكمذاك أفعل باوليائي وانى لاذودهم عن نعيمها كإيدوداراعي الشفيق ابله عن مبارك المرةوايي لأجنبهم سكونهاوعيشهاوليس ذلك أهوانهم على ولكن ليستكماوا حظهم من كرامتي وقللندلي ولولا أن يكون الناس أمة راحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفامن فضة الآيتين فانظر الفرق بين الاصرين ال كنت مبصر اوقل الجدالة الذي من علينا ، أن أولنا ثه وأصف ما عد عام معداله لنحظى ولنخص بالشكر الاوفر والجدالا كبر والمنةالكبرى والنعمة العظمي الني هي الاسلام فام الاولى والاخرى بان لا تفتر ليلك ونهارك عن شكرها فان كنت عاجزاعن عرفان قدرها فاعلى المتية: أ فالاوخلقت من أول الدنيا وأخفت في شكر نعمة الاسلام من أول الوقت الى الابد ما كنت تقهم بذلك ولماقضيت بعض الحق لمأهنااك من الفضل العظيم \* فلتواعلم أن الموضع لا يحتمل ذكر مايبلغه علمي من قسر هدمالنعمة ولوأ مليت فبه ألف ألف ورقة لسكان مبلغ علمي فوق ذلك معاعتر الى بان ماأ علمه في جنب مالاأ علمه كنفشة في محار الدنياباسر هاأ ما تسمع و يحك قوله تعالى لسيد المرسلين صلى الته عليه وسلما كنت تدرى ماالكتاب ولاالاعان الىان قال اوعامك مالم تكرزتها وكان فضل الله عليك عظهاوقال تعالى لقوم بل المديق عليكم أن هداكم الرعمان الآية أما تسمع قوله صلى الله عليهوسل وقدسم فرجلاية ولالخاسة على الاسلام فقل انك لتحمد الله على اممة عظيمة ولماقدم البشير على يعقوب عليه السلام قال على أي دين تركته إقال على دين الاسلام قال الآن تمت النعمة وقيل مامن كلة أحب الى الله تعالى ولاأ بلغ عنه وفي الشكر من أن يقول العبد الحديثة الذي أنع علمنا وهدانا الىدين لاسلام واياك أن تغفل الشكر للاسلام وتغتر عا أنت عليه في الحال من الاسلام والمعرفة والته فيق والعصمة فانمعذلك لاموضع الامن والغفلة فان الامور بالعواقب وكان سفيان الثوري رجالتة تعالى يقول ماأمن أحدعلى دينه الاسلب وكان شيخنا رجهالتة تعالى يقول اذاسمعت بحال الكفاو وخاودهم في النار فلانأمن على نفسك فالاسمعلى الخطر ولاتدوى ماذا يكون من العاقبة

رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي حببك اليهم واذارأيت منهم شرا فكلهم ألى الله تعالى واستعد بالله من شرهم ولا تماتيهم ولا تقل لهم لملم تعرفواحق وأنا فلان ابن فلان وأنا الفاضل في العاوم فانذلكمن كادم الحق وأئد الناس حاقة من بزكي نفسهو يثني عليها وأعزان الله تعالى لايسلطهم عليك الالذنب سبق منك فاستغفر الله من ذنبك واعد أنذلك عقوبة من اللة تعالى لك وكن فهايدهم سميعا لحقهم أصم عن باطلهم نطوقا بمحاسمتهم صموتا عن مساويهم واحذر مخاطة متفقهة الزمأن لاسها المشتغلين بالخلاف والجدال وأحار منهم فانهم يتر يصون اك يحسدهم ريب النون ويقطعون عليك بالظون ويتفامن وراءك بالعبون يحصون عليك عثراتك فيعشرتهم حتى يجيهوك بها في غيظهم ومناظراتهم لايقباون لك وماذاسبق لكفىحكم الغيب فلانفستر يصفاء الاوقات فان تحتهاغوا مضالآ فات وقال بعضهم بإمعشر المفترين بالعصمان يحتها أنواع النقمرين الله ابليس بانواع عصمته وهوعنده فيحقائق لعنته وذين بلعام بأنوار ولايته وهوعنده في حقائق عداوته وعن على رضى الله عنه الهقال كم من مستدرج بالاحسان اليه وكممن مفتون بحسن القول فيه وكممن مغرور بالسترعليه وقيل لذي النون ما أقصى مايخدع بهالعبدقال بالالطاف والمكرامات ولذلك قالسبحانه سنستدرجهم منحيث لايعلمون قال أهلالمعرفة نسبغ عليهمالنع وننسبهم الشتكر كماقال الشائكر

أحسنت نلنك بالايام اذحسنت ، ولم تخف سوء مايأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغستر رت بها ، وعندصفوالليالي يحدث الكدر

واعلاانك كلماصرت أقرب فامرك أخوف وأصعب والمعاملة أشدوا دق والخطر عليك أعظم فان الشئ كلا كان أبلغ عاوا اذا انقلب كان أصعب وقوعا كاقيل

ماطارطيرفارتفع ، الا كاطاروقع

فاذن لاسبيل الى الامن واغفال الشكر وترك الابتهال في الحفظ محال وكان ابراهيم بن أدهم يقول كيف تأمن وابراهيم الخليل صاوات التقوسالام عليه يقول واجنبى وبني أن امبد الاصنام وبوسف المديق عليه السلام يقول توفني مسلما وكان سفيان الثورى لايزال يقول اللهم سلرسل كله في سفينة يحشى الفرق \* و بلغناعن محدين يوسف رحداللة أنه قال تأمات سفيان الثورى ليلة فبكي الليل أجع فقلت له أ بكاؤك هذاعلى الذنوب فال خمل تبنة وفال الذنب أهون على الله من هذا والمماأ خشى أن يسابني الله الاسلام والعياذبانية \* وسمعت أنابعض العارفين يقول ان بعض الانبياء عليهم السلام سأل الله تعالى عن أص بلعام وطرده بعد ذلك الآياث والكر امات فقال الله تعالى لم يشكرني يو مامن الايام على ماأعطيته ولوشكر في على ذلك من ة واحدة لماساسة فتدقظ أمها الرجل واحتفظ ركن الشكر جداوا جدالله على نعمه في الدين وأعلاها الاسلام والمعرفة وأدناها مثلا توفيق تسبيح وعصمة عن كلة لا تعنيك عسى أن يتم نعمه عليك ولا يدتليك عرارة الزوال فان أحر الامور وأصعبها الاهانة بعدالا كرام والطرد بعد التقريب والفراق بعدالوصال والله تعالى الماجد الكريم الرؤف الرحيم ﴿ فصل ﴾ وجاة الاحمأ فك اذا أحسنت النظر في من الله تعالى العظام عليك وأياديه الجسام السكر ام الديك التى لايحصيها قلبك ولايحيط بهارهمك حتى خلفت هذه العقبات الصعاب فوجىدت العاوم والبصائر وتطهرت من الاوزار والكبائر وسبقت العوائق ودفعت العوارض وظفرت بالبواعث وسلمتمن القوادح فكم حصلك فيها منخصلة شريفة ورتبةعالية منبغه أولها التبصروالتعريضوآخوها التقريب والتشريف فتأملت فيها بمقدار عقلك وتوفيقك وهمكر تانة على قدرطوقك بان يشغل لسانك بحمده وثماثه ويملأ قلبك بعظمته وجهاته ويبلغك ميلغا بحول يننك وبين عصياته ويبعثك على الخدمةله بماأ مكنك أو بسعاطا فتك معترفا بالقصور عن حق انعامه واحسانه وكلما أغفلت شكره أوفترت أوزللت عاودت واجتهدت وتضرعت اليه وابتهلت وتوسلت وقلت ياألله يامولاي كإبدأت بالاحسان بفضاكم وغيراستحقاق فأتمه بفضاك أيضامن غيراستحقاق وتناديه بنداءأ ولياثه الذين وجدوا تاجهدا يتموذا قواحلاوة معرفته فافواعلي أنفسهم حرقة الطردوالاهانة ووحشة البعد والضلالة وممارة العزلوالازالة فتضرعوا بالباب مستغيثين ومدوا السمالاكف مبتهلين ونادوافي لخاوات مستصرخين ر بنالاتزغ قاو بنا بعدادْهديتنارهب لنامن لدنك رحة انك أنت الوهاب ، قلت أنا تقديره والله أعلرا ناوجة نامنك نعمة فطمعنافي أخرى فافك أنت الجواد الوهاب فكماوهبت النامزية

عثرة ولايغفرون اك زلة ولايسترون عليك عورة يحاسميونك عملي النقير والقطمىر ويحسسدونك على القليسل والكثير وبحرشون عليك الاخوان بالتذيمة والبلاغات والمهتان ان رضوا فظاهرهم اللق وان سخطوا فباطنهم الجق ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب هذاحكم ماقطعت بهالشاهدة على أكثرهم الامن عصمه الله تعالى فصحبتهم خسران ومعاشرتهم خذلان هذا حكم ويظهراك الصداقة وكيف من يجاهرك بالعداوة وقال القاضي أبن معروف رجمه الله تعمالي فاحذر عدوّك مرة واحذر صديقك ألفحىه فلريما انقلب الصديد حى فكان أعرف بالمضره وكذلك قيل في المعنى عدوك من صديقك فلانستكثرن من الصحاب

فان الداءأ كثر ماتواه يكون من العلمام أوالشراب وكن كإقال

الانعام في الا بتداء فهب لنارحة الاعمام في الانتهاء أمانسهم و بحك ان أول دعاء علمه و ب العللين عباده المسلمين الذين اصطفاههم من بين خلقه هذا الدعاء قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أى ثبتنا عليه وأدمه لنا كمكذا تنضرع اليه فان الخطب عظم جه وقيل ان الحسكاء نظروا فردوا مصائب العالم ومخرم كلها الى خيس المرض في الغر بقرالفقر في الشيب والموشق الشباب والعمى بعد البصر والفكرة بعد للعرفة وأحسن من ذلك قول من قال

لكل في الخالفة وقد من هو وليس بقان فارقت من عوض ولفيره لذا بقت الدنيا على المروينه ﴿ فَلَمْ عَلَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَلَمِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَاكُ فَرَكًا وَمَدَّا أَنْهِ ساعلُكُ وَأَنْسَالُهُ لِللَّهِ فَيَعْمَ عَمْدَ مَنْ الْمَقْبَاتُ لَلَّمَانُ

وكذلك فى كل نعمة أنعرج اعليك وتأبيداً يدلك به فقطع عقبة من العقبات ليثبت عليك ماأعطى ويزيدك فوقماتر يدوتتني فاذافعلتذلك كننت قدخلفت هذهالعقبة الخطيرة وكننت فدظفرت بالكنزين المكريمين العزبزين اللذين هماالاستقامة والاستزادة فتدوم لك النع الموجودة التي أعطاكها فلانخشى زوالها ويزيدك من النعم الفقودة التي لم تعط بعد مالانحسن أن تسألها وتتمناها فلانخش فواتها وكمنت حينتهمن العارفين العاماء العاملين بالدين التائبين الطاهرين الزاهدين في الدنيا للجردين للخدمة القاهرين للشيطان المتقين -ق التقوى بالقلب والاركان القاصرين للزمل الناصحين الخاشعين المته اضعين المتوكلين المفوضين الراضين الصابرين الخاتفين الراجين المخاصين الذاكرين المنة الشاكرين لأنهرسيدهمرب العالمين ثم تصير بعدذلكمن المستقيمين المكرمين الصديقين فتأ مل هذا الكلام والله تعالى ولى التوفيق فان قلت اذا كان الاص كذلك لقد قل من الناس العابد هذا المعمود والواصل الى مدًا المقصود ومن الذي يقوى على هده المؤن وتحصيل هذه الشرائط والسنن فاعران الله تعالى كذلك يقول وقليل من عبادى الشكور ولكن أكثرالناس لايشكرون لايعقاون لايعامون ثمان ذلك يسيرعلى من يسره اللة تعالى عليه وعلى العبد الاجتهاد وعلى التسمحانه الهداية قال اللة تعالى والدبن جاهدوافينا لنهدينهم سبلنا واذاكان العبدالضعيف يقوم بماعليه فماظنك بالرب القديرالغني المكريم الرحم ، فان قلت فالعمر قصير وهذه عقبات طويلة شديدة فكيف يبقى العمر حتى تكمل هذه الشرائط وتقطع هذه المقبات فلعمرى ان هذه المقبات طو يلة والشرائط فيهاشديدة ولكن إذا أراد اللة تعالى أن يجتم عبده قصر عليه طو بلها وهون عليه شديدها حتى يقول بعد قطعها ماأ قربهده الطريق وأقصرهاوماأهون حدا الاحروأيسره \* وفي مثل ذلك قلت أنا عندوقوفي على هذه الفاية

علم المحجة واضح لمريده ، وأرى القاوب عن المحجة في عمى ولقد عجبت له الله و موجودة ولقد عجبت لمن بجا

حى ان منهم من يقطع هذه العقبات في سبعين سنة ومنهم من يقطعها في عشر بن سنة ومنهم من يقطعها في شهر بل في جدة بل في ساعة حى ان منهم من عصل الحق على المنافزة من القائسين المنافزة المنافز

ملال بن العلاه

لما مفوت ولم أحقد على
أحد

أرحت نفسى من هم
المداوات

المداوات

لأدفع الشرعنى بالتحيات

وأظه ر البشر للانسان

أبفشه

كمأله قدملا قلي مرات

ولسنا المراسرا مراسات أعرفه

فكيف أسدام من أهمل

الموات

وفى الجفاء لهم قطع الاخوات فسالم النماس تسملم من غوا الهم

التاس داء دواء الحض

وكن سر يصا على كسب المودّات

وخالق الناس واحسبر ما بلیت بهم

أصم أبدكم أعمى ذاقليات وكن أيضا كما قال بعض الحكماء النى صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذاة ولا هيبة منهما وتوقرمن غيركبر وتواضع من غسير مذاة وكن في الشاكرين لآلاته المشتاقين الى لقائه فنادوالاضرا ناالى وبنامنقابون ولقد حكيناأن ايراهيم بن أدهم رجه الله كان على ما كان عليهمن أمر الدنيا فعدل عن ذلك وقصد عده الطريق فلم يكن الامقدار سيرممن بلخ الى مهور وذحتى صار بحيث أشار الى رجل سقط من القنطرة في الماء المكثير هنالك ان قف فوقف الرجل مكانه في الهواء فتخلص ، وان رابعة البصرية كانت أمة كبيرة السن يطاف بهافي سوق البصرة لارغب فيها أحداكبرستها فرجهابعض التجار فأشتراها بنحومانة درهم وأعتقها فاختارت هذه الطريق وأقبلت على العبادة فاتمت لهاسنة حزيز ارهاز هاد البصرة وفراؤها وعاماؤها لعظم منزلتها يه وأماالذي لم نسبق له العناية ولم يعامل بالفضل والحداية فيوكل إلى نفسه فريمايية في شعب من عقبة واحدة سبعين سنة ولا يقطعها وكم يصيح و يصرخ ما أظلم هذا الطريق وأشكله وأعسر هذا الامروأعضله فان الشأن كاه الىأصل واحدوذاك تقدير العزيز العليم العدل الحسكيم ، فان قلت لم اختص هذا بالتوفيق الخاص وحرمهذا وكالاهمامشتركان فير هذالعبودية فعند هذا السؤال ينادى من سرادق الجلال أن الزم الادب واعرف سرالربو بية وحقيقة العبودية فالهلايستل عمايفعل وهم يستَّاون \* قلتَّ الومثال هذا الطريق في الدنيا الصراط في الآخرة في عقباتها ومسافاتها ومقاطعها واختلاف أحوال الخلق فيهافنهمن يمرعليه كالبرق الخاطف ومنهممن يمر عليه كالريح العاصف وآخر كالفرس الجوادوآخ كالطائر وآخ عشي وآخ يزحف متى يصرفمة وآخ يسمع حسيسها وآخ يؤخذ بكلاليب فيطرح في جهنم فسكذلك حال دفيا الطريق معسالكه في الدنيا فهما صراطان صراط الدنيا وصراط الآخة فصراط الآخة للانفس يرى أهواهما أهل الابصار وصراط الدنيا القاوب يرى أهوالها ذووالبصائر والالباب وانما اختلفت الاحوال للساكنين فيالآخ ة لاختلاف أحوالهم فيالد نيافتأمل ذلك حقه فهذه هذه وبالله التوفيق

(فصل) شماعلم ماهو انتحقيق في هذا الباب وهواله ايس هذا الطريق في طوله وقصر ممثل المسافات الكائنة الغى تسلكها الانفس فتقطعها بالاقدام فيقطع علىحسب قوةالانفس وضعفها انماهو طريق روحاني تسلكهالعاوب فتقطعه بالافكار على حسب المقائد والبصائر وأصله نورمهاوي ونظر الح يقع فى قلب العبدفينظريه نظرة فيرى بها أص الدارين بالحقيقة مُحمدًا النورو بما يطلبه العبد مائةسنة فلا يجده ولاأثرامنه وذلك خطئه في الطلب وتقصره في الاجتهاد وجهله بطريق ذلك وآخ يجده فى خسان سنة رآخ يجد وفي عشروآخوفي يوم وآخوفى ساعة وخظة بعناية رب العزة وهو تعالى ولى الهداية ايكن العبد مأمور بالاجتهاد فعليه بما أص والاص مقسوم مقدور والربحكم عدل يفعل مايشاء ويحكم مابريد مه فان قات فا أعظم هذا الخطر وأشدهذا الامروما أكثر ما يحتاج اليه هذا العبد النعيف فكل هذا العمل والجهد وتحصيل هذه الشرائط لماذا يوفاقول لعمرى انك لصادق في قولك انالام شديدوالخطر عظم ولذاك قال تعالى لفدخلقنا الانسان في كبدوقال تعالى اناعر ضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاو حلها الانسان انه كان ظاوما جهولا ولذلك قالسيدالمرساين صاوات الته وسلامه عليه وعليهم لوعامنهما أعلم لبكيتم كثيرا واضحكتم قليلا \* وماروى أن المنادى ينادى من قبل السماءليت الحلق لم يخلقو اوليتهم اذخلقو اعلمو الماذاخلقو اوليتهم اذعامو إعماوا بماعامواوكذلك يقول الساف رضي القعنهم فعن أنى بكر الصديق رضي الله عنه المقال وددتاتي كنتخضراء تأكاني الدواب مخافة العذاب وعن عمر رضي الله عنه الهسمع انسانا يقرأ هلأتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيأمل كور اقال ليتهاتمت وقال أبوغبيدة بن آلجراح وضي الله عنهوددتاني كبشلاهلي فيتفرق لحي ويتحسى مرقى ولمأخلق وعن وهب بن منبه انه قال خلق

جمع أمورك فى أوسطها فكلا طرفى الامور ذميم كافيل

عليــك بأوساط الامور فانها

طريق الى نهج الصراط قويم ولاتك فيها مفرطا أو

فانكارحال الامور ذميم ولاتنظر في عطفيك ولا تكاثر الالتفات ولاتقف على الجاعات واذا حلست فلا تستوفز وتحفظ من تشبك أصابعك والعث ملحمتك وخاتمك وتخليل أسنانك وادخال أصبعك فى أنفك وكثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذباب عن وجيك وكثرة التمطى والتثاؤب فىوجوه ألناس وفي الصلاة وغيرها ولسكن مجلسك هادبا وحديثك منظوما مرتبا واصغ الىالكلام الحسن عن حدثك من غيراظهار تحب مفرط ولا تسأله أعادته واسحكت عور للضاحات والحكايات ولاتحدث عرز اعجامك بدادك وشعرك وكلامك

ان آدماً حق ولولاحقه ماهناً ديش وعن النفيل بن عياض رجه الله قال الى لا أغبط ملكامقر با ولانيام سلاولاعيداصالحا أليس هؤلاء يعاتبون يوم القيامة اعاأ غبط من لم يحلق وعن عطاء السلمي رجه الله انه قال لوان نارا أوقد توقيل من ألتي نفسه فيها صار لاشئ لخشيت أن أموت من الفرح قبل أن أصلالنا وفالامراذن أيها الرجل شديد كانقول بلهوأ شدوا عظم ممانظن وتتوهم ولكنه أمرسبق فىالعا القديم وتدرم أجراه العزيز العليم فلاحيلة للعبدالابدل المجهود فى العبودية والاعتصام بحبل الله والابتهال دائما الماللة سبحانه عسي أن يرجه فيسلر بفضله وأماقواك كل هذا للذافهذا كلام يدل منك على غفلة عظيمة بل الصواب أن تقول كل هذا في جنب مايطلبه العبد الضعيف ماذا أندري مايطلب العبد الضعيف أقل ما طلبه على الجاة شيات أحدهما السلامة فى الدارين والثاني الملك في الدارين أما السلامة في الدنيا فان الدنياوا فاتهاو فتنتهاوغوا ثلها بحيث لم يسامنها لللا تسكة المقربون وقد سمعت حديث هاروث وماووت حتى روى انه اذاعرج بزوح العبد الى السهاء تقول ملائكة السموات متجيبان كيف بجاهدا من دارفسد فيهاخيار ناوان الآخ ة في أهوالها وشدائدها بحيث تصرخ فيها الانبياء والرسل عليهم السلام نفسي نفسي لأأسألك اليوم الانفسى حتى أنه روى لوكان للرجل عمل سبعين نبيا لظن الهلاينجوفن أراد أن يسامن فتن منده فليخرج منها بالاسلام سلما لانصيبه بلية ومن أهو الهذه فلدخل الجنة سللا تصبيه نكبة أيكون هذا أمر آهينا واما الملك والكرامة فان الملك نهاذالتصرف والمشيئة وإنذلك بالحقيقة فىالدنيالاولياء الله عزوجل وأصفياته الراضين بقضائه فالبر والبحر والارض له قدموا حدوالحبروالمدر لهمذهب وفضة والجن والانس والبهائم والطير لهم مسخرون لايشاؤن شيأ الاوهو كائن لحملانهم لايشاؤن الاماشاءالة وماشاء اللة كان ولايها بون أحدامن الخاق و سامهمكل الخلق ولا يخدمون أحدا الااللة عزوجل و يخدمهم كلُّ من دون الله وأين الموك الدنيا بعشر معاشر هذه الرنسة مل هم أقل وأذل وأماملك الآخ ة فيقول الله تعالى واذاراً يت ثمراً يت نعما وملكا كبيرا وأعظمها يقول فيعرب العزة انهمائك كبيروانت تعلمان الدنيا بأسرها قليلة وان بقاءهامن أولها ألى آخِها لقليل ونصيب أحدنامن هذا القليل قليل ثم الواحد مناقديبة ل ماله وروحه حتى ربما يظفر هَدر قليلمن هذا القليل في بقاء قليل وانحصلله ذلك فيعامر بل يغبط ولا يستكثر مابدل فيهمن اللوالنفس تعوماذ كرعن اسرئ القيس حيث يقول

بَكى صاحبى لمارأى الدرب دونه ﴿ وَأَيْتُنَ انَا لَاحْقَانَ بِقْيْصِمِرا فقلت له لانبك عينيك أنما ﴿ نحاول ملكا أوتموت فنعذوا

فكيف حال من يطلب الماك الكبير في الوائنيم الخالد الذيم أستكر مو ذلك أن يصلى ركمتين فقه 
تعالى أو يفغى درهمين أو بسهر ليلتين كالإبرائو كانفه أفسا أف نفس وأفسا أصروح وأأفسا أف عمر 
كل هر مثل جمر الدياوا كبروا كرفيف لولك كافي هفنا الطاوب الديريز كان ذلك قالا ولأن ظفر 
بعده عطلب الكان ذلك غناء على وصادات التحق علاه كثيرا فتنبه أيها المسكين من وقدة الغافلين 
من الدي تأملت ما يعني المستحدات العبداذا أطاع ولن مضمت وسلك هذه الطريق همر هو جدتها على 
الجلها أو بعين كوامة وخلعة عشرين منها في الديا وضمرين منها في العبقي في الديا فالاولى أن 
ين كوا القسيحانه و بشي عليه وأحجم بعبد يكون القرب العالمين عمل في كون عام والمنافذة والوليات 
ولا شرين والثالثة أن يحبه لوا حبك رئيس عالة أوأمير بلدة الافتحرت بذلك وانتقعت به في مواطن 
ولا تنويز والثالثة أن يحبه لوا حبك رئيس عالة أوأمير بلدة الافتحرت بذلك وانتمست به في مواطن 
ولا يزوز كليف يعصبه فرب العالمين عمد ولريا لما يدان يعدم وواظمات المنافقة أن يكون له رؤمه

واصليفك وسائرها يخصك ولاتتصنع تصنع المرأة في التزين ولاتتبذل ابتدال العبدونوق كثرةالكحل والاسراف في الدهن ولاتام في الحاجات ولا تشجع أحدا على ظل ولانعلم أحدامن أهاك وولدك فضلا عن غيرهم مقدارمالك فانهمان رأوه قليلامنت عليهم والارأوه كشيرا لم تبلغ رضاهم قط واجفهم من غير عنف ولن لهم من غير ضعف ولاتهارل أمتك ولاعبدك فيسمقط وقارك وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وعجلنـك وتفكرني حجتك ولاتكاثر الاشارة بيدك ولاتكار الالتفات الى ورانك ولاتحث على ركبتيك واذا مدأ غضبك فتكام واذا قربك السلطان فسكن على حد السنان واباك وصيديق العافية فأنه أعدى الاعداء ولا تجعل مالكأ كرم من عرضك وهذا القدر يافتي يكفيك من بداية الهداية فحرب بها

تفسك فانها ثلاثة أفسام قسم في آداب الطاعات وقسم في ترك المعاصي وقسم في مخالطة الخلق وهي جاءهة لجيع معاملة العيد مع الخالق والخاني فأن رأيتها مناسبة لنفساك ورأيت قلبك ماثاد البها راغبا في لعمل بها فأعل أنك عبد نةرالله قلبك بالايمان وشرح بهصدرك وتحقق ان لهذه البداية نهابة ووراءها أصرارا وأغوار اوعاوماومكاشفات وقد أودعناها فى كتاب احياءعاومالدين فأشتغل بتحصيله فان رأيت تفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف وتترك هذا الفن من العاوتةولاك نفسك أتى ينفعك هذا الفورق محافل العلماء ومتى بقدمك

كفيلايوجهه اليهمن حال الىحال من غير نعب أوو بالوالسادسة أن يكون له نصيرا يكفيه كل عدو ويدفع عنه كل قاصد بسوء والسابعة أن يكون له أنيسالا يستوحش بحال ولا يخاف التغيير والاستبدال والثامنة عزالنفس فلايلحقه ذلخدمة الدنيا وأهلها بللايرضي أتتخدمه ماوك الدنيا وجبابرتها والتاسعة وفع الهمة فيترفع عن التلطخ بأقذار الدنياوأ هلها ولايلتفت الىزخارفها وملاهيها ترفع الرجال الالباءعن ملاعب الصبيآن والنسوان والعاشرة غنى القلب فيسكون أغنى من كلغني فى الدنيآ لابزال طببالنفس فسيح الصدر لايفزعه حدث ولايهمه عدم والاحدى عشرة نور القلب فهتدي بنورقلبه الىعاوم وأمرار وحكم لايهتدى الى بعضها غيره الابجهدجهيد وعمرمديد والثانية عشرة شرح المدر فلايضيق ذرعابشئ من محن الدنيا ومصائبها ومؤن الناس ومكايدهم والثالثة عشرة المهابة والموقع فى نقوس الناس يحترمه الاخيار والاشرارويهابه كل فرعون وجبار وألرا بعة عشرة الحبة فى القاوب يجعل لهالرحن ودافتري القاوب كاب بجبولة علىحبه والنفوس كالهاباجمها مطبوعة على تعظيمه واسرامه والخامسة عشرة البركة العامة فى كل شئ من كالامأ ونفس أوفعل أوثوب أومكان حتى يتبرك بتراب وطئه وبمكانجلسفيه يوماوبإنسان صحبه ورآءحينا والسادسةعشرة نستخير الارض من البر والبحر حتى إن شاء سارف الهواء أومشي على الماء أرفطع وجه الارض باقل من ساعة والسابعة عشرة تسمخير الحيوان من السباع والوحوش والهوام وغيرها فتحبه الوحوش وتبصبص له الاسود والثامنة عشرة ملك مفاتيح الارض فينايضرب بيده فله كنزان أرادوحيها يضرب برجله فله عين ماءان احتاج وأيف نزلفله مائدة يحضرهان قصه والتاسعة عشرة القيادة والوجاهة على بابرب العزة فيدتغي الخلق الوسيلة الى الله تعالى بخدمته و يستنجح الحاجات من الله تعالى بوجاهته و ركته والعشرون اجابه الدعوة من اللة تعالى فلا يسأل اللة تعالى شيأ الاأعطاه ولا يشفع لاحد الاشفع ولوأ قسم على الله تعالى لأبره بماشاء حنى ان منهم من لوأشار الى جبل لزال فلايحتاج آلى السؤال باللسان ولوخطر بباله شئ لحضر ولايحتاج الىالاشارة باليدفهنده كرامات فىالدنيا وأماالتى فىالعقى فالحادية والعشرون أن يهون المةعليه أولا سكرات الموت وهي التي وجلت قاوب الانبياء صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيهاحتي سألوا اللهأن يهوتهاهليهم حتى انسهممن يكون الموت عنده مثل شربة الماء الزلال الظمآ نقال المفعزوجل القين تتوفاهم الملائكة طيبين والثانبة والعشرون الثبات علىالمعرفةوالا يمان وهوالدىمنه كل الخوف والفزع وعليه كل البكاء والجزع قال الله عزمن قائل يثبت الله الذي آمنو المالفول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخوة والثالثة والعشرون آرسال الروح والريحان والبشرى والرضوان والامان قوله سيحانه وتعالى أن لا تخافو اولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فلا يخاف ما يقدم عليه في العقبي ولا يحزن على ماخلفه في الدنيا والرابعة والعشرون الخاود في الجنان ومجاورة الرجن والخامس والعشرون الجلوة فالسراروحه فيعرج على ملائكة السموات والارض بالاكرام والالطاف والانعام ولبائه فى العلانية بتعظيم جنازته والمزاحة على الصلاة عليه والمبادرة الى تجهيزه يرجون بذاك كثرثو أبو يعدّونه أعظم غه والسادسةوالعشرون الامان من فتنةسؤال القبر وتلفين السواب فيأس من ذلك الحولوالسابعة والعشرون توسيع القبر وتنو يرمفيكون فيروضة من ياض الجنة الىبوم القيامة والتأمنة والعشرون ايناس روحه ونسمته واكرامها فتنجعل في أجواف طير خضرمع الاخوان الصالحين فرحين مستبشرين بماآ تاهم القهمن فضاء والتاسعة والعشرون الحشرف العز والكرامة من حلل وتاجو براق والثلاثون بياض الوجه ونوره قال الله تعالى وجوه يومثذ تاضرة الى ربها ناظرة وقال وجوه يومثنه مسفرة ضاحكة مستبشرة والحادية والثلاثون الامن من أهوال يوم القيامة قال الله تعالى أممن بأتي آمنايوم

القيامة والثانية والثلانون الكتاب إليمين ومنهم من كني الكتاب رأسا والثالثة والثلانون تيسير الحساب ومنهم من لايحاسب أصلا والرابعة والثلاثون ثقل الميزان ومنهم من لايوقف الوزن أصلا والخامسة والثلاثون ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب شربة لايظمأ بعده أبدا والسادسة والثلاثون جواز الصراط والنحاة من النارحتي أن منهم من لا يسمع حسيسها وهم فمااشتهت أنفسهم خالدون وتنحمد لهم النار والسابعة والثلاثون الشفاعة في عرصات القيامة بحوامن شفاعة الانبياء والرسل والثامنة والثلاثون ملك الابدف الجنة والتاسعة والثلاثون الرضوان الا كدوالار بعون لقاء رب العالمين إله الاولين والآخرين بلا كيف جل جلاله ، ثم أقول وانماعه دتذاك على حسب فهمي ومبلغ علمي في قصوره ونقصه ومع ذلك فقداً جلت وأوجرت وذك تالاصول والحل ولو فصلت بعض ذالتدااحتملها لكتاب ألاترى آنى جعلت ملك الابدخلعة واحدة ولوفصلنها لارتفعت على أربعين خلعة من نور الحور والقصور واللباس وغيرذاك ثم كل نوع يشتمل على تفاصيل لايحيط بهاالاعالم الغرب والشهادة الذي هو خالفها ومالكها وأي مطمع لنافي معرفة ذاك وربنا سبحاله يقول فلاتعل نفس مأخذ لهم من قرة أعين ثمان رسول الله صلى الله عليه وسريقول خلق فيها مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشروان المفسرين يقولون في قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كماتسر بي انهذه هي الكلمات التي يقولها الله تعالى لاهل الجنة في الجنة باللطف والا كرام وماتكون حاله هذه فأنى نبلغ جزأ من ألف ألف جزء منه ونحن بشر أوكيف يحيط به علم مخلوق كلا بل تفاعدت الهمم وتقاصرت دونه العقول وحق أن يكون ذلك كذلك وهوعطاء العزيز العليم على مقتضى الفضل العظيم وحسب الجودالقديم الافليعمل العاماون وليبقل الجتهدون جهدهم لهذا الطالوب العظيم وليعاموا أن ذلك كله أقل قليل في جنب ماهم اليه محماجون وايا ديطلبون وله يتعرضون وليعلموا ان العمد لابدله في الجلةمن أريعة العلموالعمل والاخلاص والخوف فبط أولا الطريق والافهوأ عمى ثم يعمل بالعلم والافهو عمجوب ثريخلص العمل والافهومغبون مملا يزال يخان ويحذر من الآفات الى أن يجد الامان والافهو مغرور ولقدصدق ذوالنون حيثقال الخلق كلهم موتى الاالعاماء والعاماء كالهم نيام الاالعاملين ولها الون كاهم، فترون الاالخلصون والخلصون كاهم على خطر عظيم، قلت أناوا المحب كل المحبس أربعة أحدهامن عاقل غبرعاله أمايهتم بمعرفةما بين بديه أمايت عرف ماهو مطلع بعد الموت عليه بالنظر في هذه الدلائل والعبر والاستاع الى هذه الآيات والنام والانزعاج بهذه الخواطر والهواجس فى النفس فالالقة تعالى أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وماخاتى المقمن شئ وقال تعالى ألا يظن أولمك أنهممبعوثون ليومعظيم والثاني من عالم غيرعامل بالعلم أمايتفكر مايعلم بقينا مابين يديه من الاهوال العظام والعقبات الصعاب وهذاه والنبأ العظيم الذئ تتم عنه معرضون والثالث من عامل غير مخلص أمايتأمل قوله تعالى فمن كان يرجولقاء ربه فليعمل عملاصا لحاولا يشرك بعبادة ربهأ حداوالرابعمن مخلص غير خائف أماينظر الىمعاملاته جل جلالهمع أصفيا ثهوا ولباثه وخدمه الدالة يبثه وببن خلقه حتى يقول لا كرم الخلق عليه ولفداً وجي اليك والى الذين من قبلك الآيات ونحوها حتى حكياً نه كان علمه السلام يقول شيبتني هودوأ خواجها يشمجلة الامرو تفصيله مافاله رب العالمين فيأر بعر آيات من المكتاب العزيزقوله عزوجل فسبتم أنما خلقنا كمعيثا وأنكم الينالا وجعون ثمقال جل أسمه ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا التمان التمخير بماتعماون عظال جلمن قائل والذين عاهدوا فينالنهد ينهم سلنا ثمأجل لتكل فقال وهوأصدق الفاتلين ومن جاهدفاتما يجاهد لنفسه أنالله لغي عن العالمين ونحن لستغفراللة تعالىمع كلمازل بهالقدم أوطغابه القلم ونستغفره من كلأقاد يلنا التي لانوافق أعمالنا

هداعلى الاقران والنظراء وكيف يرفع منصبك في مجانس الآمراء والوزراء ليومد لك الى الملة والارزاق وولابة الاوقاف والقضاء فاعسل أن الشيطان قد أغواك وأنساك متقلبك ومثواك فاطاب لك شيطانا مثاك المعامك ما تظن أنه ينقعك و يوصلك إلى بغيتك ثم اعط أناقط لايصفواك الملك فيمحنتك فضلاعب قريتك وبالك ثميفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العللان والسلام عليكم ورحةالة وبركاته والحدسة أولاوآخا وظاهرا وبأطنا ولاحول ولاقوة الاباللةالعلى العظيم وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وسل ولستغفره من كل ما ادعيناه وأظهر ناممن العلم بدين القة تعالى مع التقصير فيدو تستغفره معن كل خطرة دعتنا الى تصنع ونزين في كتاب سطرناه أوكارم نظلمناه أوها أفناه و فدأ المان يجعلناوا يا كم يامعشر الاخوان بما علمناه عاملين ولوجهه به مريدين وأن لا يجعله والاعلميناوأن يصنع فيهنزان الصاطات اذاردت أعمالنا الينا الله جوادكر بم ها قال الشيخ رضى الله عنه فهذا ما أردنا أن فدكر وفي شميح كيفية ساوك طريق الآخرة وقد وفينا لملقمود والمجدنة الذي بعمته تهم الصاطات و بضاله تنزل الراكت وصلى التعمل خيره ولود دعا الى أفضل معبود محمد الني دعلى آله وسلم تسليا كشيراطيه لمباركا فيه على كل حال

(يقول الفقير آليه تعالى ( ابراهيم بن حسن الانبابي) خادم العاور يُوس لجنة التصحيح عطبعة الشيخ الجابل ( مصطنى البابي الحابي وأولاده ) بنصر المروسه )

محمدك اللهم أن أحييت قاوب المحبين بوابل غيث معارف المخاصين ومدنت بجزيل هباتك على كمل العارفين فتهوا من الفعلات وأيقناو امن الرقدات وتصلي ونسلم على ينبوع الهدايات ومعدن الآداب والمسكرمات سيدنا محمد آله وأصحابه مجوم الهدايات وأما بعد، في قدام محمد. تعالى طبيع كتاب منهاج العابدين العارف بالتقالاماء حجة الاسلام أفي حامد الفزالي رجانت وأسكنه دار

مهيج اله يدي العدال المراقب الدائم الي عامة العراق رسحان واسدًا
وضاء وقد تحدال طرور وها الزيدة في المتاب بداية الحداية الرسام الما كور
فقداً جادسبكهما فكا اغاية في مضار السباق وذلك عطيمة
وقدا جادسبكهما فكا اغاية في مضار السباق وذلك عطيمة
(السيدمحطي البابي الحليج، أولاده) بحصر مصححا
بحرفة لجنة تصحيح الكتب العامية بها وذلك
في شهر شؤال الذي هومن شهورسنة



۱۳۳۷ هجریةعلی صاحبها أفضل الصلاة وأثم التحية آمين التحية آمين

| ﴿ فهرست منهاج العابدين لحجة الاسلام أبي حامدالفزالي ﴾     |                                                              |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| عيفة                                                      | عيفة                                                         |  |  |  |  |
| <ul> <li>العارض الرابع الشدائد والمحائب</li> </ul>        | ٣ العقبة الأولى وهي عقبة العلم                               |  |  |  |  |
| ٥٥ فصل فعليك بقطع دا والعقبة الشديدة الخ                  | <ul> <li>العقبة الثانية وهي عقبة التوبة</li> </ul>           |  |  |  |  |
| ٥٧ فصل ثم اعلم بعده أ- والجلة أني مجرد لك نسكة الل        | ١٧ نصل مم اعلم يقينان هاده العقبة عقبة صعبة                  |  |  |  |  |
| ٦١ فصل و بالجلة اذاعامت يقبنا أن الله تعالى               | أمرها مهم الخ                                                |  |  |  |  |
| هوالملئ بضمان رزقك الخ                                    | ١٧ فصل وجالة الاص أنك اذا ابتدأت الح                         |  |  |  |  |
| ٣٢ البابالخامسفالعقبة ألخامسةوهيءقبة                      | ١٣ العقبةالثالثة وهي عقبة العوائق                            |  |  |  |  |
| البواعث                                                   | أحدها الدنياومافيها مء العائني الثاني الخاني                 |  |  |  |  |
| ٦٤ فصل فعليكاً يهاالرجل بقطع هذه العقبة الخ               | ٧١ العائق الثالث الشيطان                                     |  |  |  |  |
| ٧١ فصل وجلة الامرا نك اذاتذ كرت سعة رحة                   | ٢٤ العائق الرابع النفس                                       |  |  |  |  |
| اللة تعالى الح                                            | ٨٨ الفصل الأول فصل العين أى من فصول                          |  |  |  |  |
| ٧١ البابالسادس في المقبة السادسة وهي                      | الاعضاء الحسة ٢٥ الفصل الثاني الاذن                          |  |  |  |  |
| عقبة القوادح                                              | الفصلالثالث اللسان                                           |  |  |  |  |
| ٧٥ فصل فعليك بقطع هذه العقبة المخوفة الح                  | ٣١ الفصل الرابع القلب                                        |  |  |  |  |
| ٧٨ فصل وعلى وجه آخرأت الملك العظيم الح                    | ٣٧ الفصل الخامس في البطن وحفظه                               |  |  |  |  |
| ٧٩ فصل ثماً قول بعد هذه الجلة تبة ظمن رقد تك الخ          | <ul> <li>١٤ فصل فعليك أيها الرجل ببذل المجهود الح</li> </ul> |  |  |  |  |
| ٨٢ فصل وجلة الامرأ نك ادا أحسنت النظر الخ                 | ٣٤ فصل ثمراع هـ مالاعضاء الاربعة التي هي                     |  |  |  |  |
| ٨٣ العقبة السابعةوهيعقبة الجدوا شكر                       | الاصول الح                                                   |  |  |  |  |
| ٨٥ فصلفعليك أيها الرجل ببذل المجهود في قطع                | و فصل وجلة آلامر ألك اذا نظرت بعقلك الح                      |  |  |  |  |
| هذه العقبة اليسيرة                                        | جع الباب الرابع فى لعقبة لرابعة وهي عقبة                     |  |  |  |  |
| ٨٩ فصلوجلةالامرأ نكاذا أحسنت النظرفي                      | العوارض                                                      |  |  |  |  |
| مأن الله تعالى ألح                                        | أحدها الرزق ومطالبة النفس بدلك الخ                           |  |  |  |  |
| ٩١ فصل ثماعلماهوالتحقيق في هذا البابالخ                   | ١٥ العارضالثاني الاخطار وارادتها وقصودها                     |  |  |  |  |
| ("")                                                      | ۳۵ العارض الثالث الفضاء ووروداً نواعه                        |  |  |  |  |
| يم بهاه ش هذا الكتاب )                                    | ﴿ فهرست بداية الهداية المرقو                                 |  |  |  |  |
| ٣١ آداب الاستعدادلسائر الصاوات                            | ٧ القسم الاول في الطاعات                                     |  |  |  |  |
| ٣٥ آدابالنوم ٣٨ آداب الصلاة                               | ٨ فصل في آداب الاستيقاظ من النوم                             |  |  |  |  |
| يع آداب الامامة والقدوة                                   | ۹ باب آداب دخول الخلاء                                       |  |  |  |  |
| ٤٦ آداب الجعة ٥٠ آداب الصيام                              | ۱۱ آدابالوضوء ۱۵ آدابالغدل                                   |  |  |  |  |
| ٥٠ القسم الثاتي القول في اجتناب المعاصي                   | ١٦ آدابالتيمم                                                |  |  |  |  |
| ٣٠ القول في معاصي القلب                                   | ۱۷ آداب الخروج الى السجد                                     |  |  |  |  |
| ٧٦ القول في آداب الصحبة والمعاشرة مع الخالق               | ۱۸ آداب دخول السجه                                           |  |  |  |  |
| ٢٦ آدابمابهدطاوع الشمس الى الزوال سبح نه وتعالى ومع الخاق |                                                              |  |  |  |  |
| (نق)                                                      |                                                              |  |  |  |  |

